# هزر هو راللإسلام

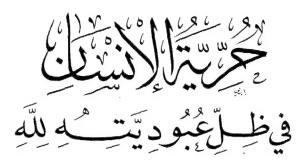

الدكتورمح تستعيد رمضا البوطي



دَارُ ٱلفَائِثُ مِنْ يَدُرُ وتشن شورية

كَازُالْفِكُ رِلْكُمُّاصِر كَوْنُ - نَسْنَانَ

# بِنِيْلِهُ إِنْ الْحَيْدِي

﴿ مَا مَا الْمَالِيْ الْمَالِيْ الْمَالِيْ الْمَالِيْ الْمَالِيْ الْمَالِيْ الْمَالِيْ الْمَالِيْ الْمَالِيْ ا في ظِلِي مُبُودِ يَّدَتُ فِي لِلَّهِ

## هزر هو رولاكسلام

معرف معرف المعرف المعر

الدكتور محدّستعيدرمضا البوطي

دَارُٱلفِظِے ٚ مِتشن شُورِيَة كَارُالْفِكِ رَالْمُعُاصِر بَيرُونُ \* لِنِيَان



يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل المرئي والمسموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق إلا بإذن خطى من دار الفكر بدمشق

سورية \_ دمشق \_ برامكة مقابل مركز الانطلاق الموحد \_ ص.ب (١٦٢) برقياً: فكر \_ س.ت ٢٧٥٤ هاتف ٢٢١٧١٦، ٢٢١١٦١ \_ تلكس ٢٤٥٤

الصف التصويري: دار الفكر بدمشق الطباعة (أوفست) مطبعة المستقبل بيروت

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربِّ العالمين وصلى الله على سيدنـا محمـد وعلى آلــه وصحبــه أجمعين .

اللهم اهدنا إلى معرفة أنفسنا كي نعرف ذاتك .

واهدنا إلى تنزيل وحيك كي نعرف واجبنا تجاهك .

واهدنا اللهم إلى معرفة قصة هذه الحياة ، كي نستيقظ إلى المصير الكبير .. مصيرنا بين يديك .

وبصرنا اللهم بقية الغد المنتظّر ليوم دنيانا هذه ، حتى نلقى فيها أنسنا المنشود ، وحتى لا يزجّنا الوهم منها في سجن لا محيص عنـه ، وقلق لامعنى له ولا مفرّ منه .

ولكي نهتدي إلى ذلك كلمه ، أعتقنا اللهم من قيود أهوائنا وعصبياتنا ، وأزل مما بيننا وبين عقولنا كدورات الأوهام إنك ولي كل توفيق .

#### مقدمة

كانت بحوث الحلقة الأولى من هذه السلسلة تدور حول ضرورة تعرّف الإنسان على قصة وجوده ورحلته في هذه الحياة وضرورة إيانه بوجود الصانع الحكيم ، من خلال تأمله في هذه المكونات الهادفة في نظامها ، والتي لا يتراآى فيها أي مظهر لعشوائية أو عبث .

ولقد رأينا كيف أن الإيمان بوجود الصانع جلّ جلاله ، يفرض على المؤمن اليقين بأنه لم يأت إلى هذه الحياة عبثاً ، بل لابدّ له من مهمة حمّله الصانع إياها . ورأينا أن لاسبيل لمعرفة هذه المهمة إلا بالرجوع إلى الوحي الإلهي . وإنما يتم ذلك عن طريق الرسل والأنبياء الذين بعثوا جميعاً برسالة واحدة ودعوة واحدة إلى دين واحد .

فإذا تجاوز القارئ هذه المراحل على طريق المعرفة ـ وهي في مجوعها مدخل ، كا قلنا ، إلى معرفة الإسلام ثم الاصطباغ به ـ فقد آن لنا أن نشرع مع القارئ في الحديث عن الإسلام وحقيقته وعن أسباب احتياج الإنسان إليه ، والأثر الذي يحدثه في حياة الإنسان الفرد ، وفي الهيئة الاجتاعية .

وقد كان الحديث عن الإسلام ، ولا يزال ، مشاراً لمشكلة يظل كثير من الناس يجادلون فيها ويبحثون عن حلّ مقنع لها . وربما اتخذ منها المرتابون وأولو النزعة الإلحادية حجة لمواقفهم وأفكارهم السلبية تجاه الإسلام خاصة والإيمان الكلى بالله بصورة عامة .

### فما هي هذه المشكلة ؟

إنها تتشل في الحجم الحقيقي للحرية التي علكها أو يتمتع بها الإنسان ، أمام واقع عبوديته لله عزّ وجلّ ، كا تبرز في التساؤل عن مدى تأثير السلطة الإلهية على اختيار الإنسان وتحرّكه في نطاق مساعيه وأنشطته الختلفة .

ونقول بتعبير آخر: إنها تتمثل في البحث عن مصير الإرادة الله عزّ وجلّ .

إذن فلا بدّ أن نجعل من الاهتام بهذه المشكلة وحلّها ، العمود الفقري ، أو المحور الأساسي ، الذي تدور عليه مباحث هذه الحلقة الثانية من هذه السلسلة .

وانطلاقاً من هذا التصور فإن عناوين هذه المباحث ستكون على النهج التالي :

- ـ عبودية الإنسان لله ، أهي حقيقة ثابتة أم خيال ديني ؟
  - حرية الإنسان أهي وهم زائف أم حقيقة ثابتة ؟
  - ـ مصير الحرية الإنسانية تحت سلطان القضاء الإلمي .
    - ـ كيف يمارس الإنسان حريته في ظل عبوديته لله .
      - ـ مشكلات الحرية وموقف الإسلام منها .

والله المستعان أن يلهمنا السداد، وأن يكرمنا بنعمة الإخلاص لوجهه الكريم في أقوالنا وأفعالنا وسائر شؤوننا .

\* \* \*

## عبودية الإنسان لله

### أهي حقيقة أم خيال ديني ؟

إذا ذكرتُ ألوهيــة الله عز وجـل للكـون ، ذكرتُ معهـا عبـوديـة الإنسان لله .

والعبودية تعني منتهي الذل الصادر عن منتهي الضعف والعجز .

وإذا تأملت ، وجدت أن بين ألوهية الله للكون ، وعبودية الإنسان لله تلازماً بيناً ، فلا يكون الله إلها للإنسان إلا حيث يكون الإنسان عبداً لله الإنسان عبداً لله إلها يكون الإنسان عبداً لله إلا حيث يكون الله إلها له .

ولكن هل الإنسان متصف بهذه العبودية فعلاً ؟

أي هل الإنسان يماني فعلاً من منتهى الضعف والعجز تجاه ذي قوة مطلقة ، يعلم أو يجهل حقيقته ؟

قد يلتبس الجواب العلمي الدقيق عن هذا السؤال ، على كثير من

الناس ، لسبب واحد ، هو التباس الفعل الاختياري الذي يصدر عن الإنسان بالانفعالات القسرية التي يتلبّس بها .

فأكثر الناس يحسبون الانفعالات القسرية التي يتلبسون بها ، أفعالاً اختيارية صادرة طواعية عن ذواتهم ، أي دون أي تدخل خارجي . ومن ثم فإنهم غير مستعدين لتصور أنهم عبيد مملوكون لكائن ما .

ولكن الحقيقة الثابتة ، هي أن الإنسان ، من حيث التصرفات المتنوعة التي تصدر عنه ، أشبه ما يكون بجهاز استقبال تتجلّى عليه الحركات والصور والأشكال . إن من الواضح أن شيئاً من ذلك كله لا يصدر من داخل ذلك الجهاز ، وإغا ينعكس متجلياً عليه من جهاز آخر ، هو ما يسمونه بجهاز الإرسال ،

كذلكم الإنسان !.. إنه يفكر ويعقل ، ويبني على أفكاره كثيراً من الإبداعات ، ويحقق من ورائها كثيراً من الفوائد . غير أنه منفعل بالفكر والعقل وليس فاعلا لشيء منه . ذلك لأن الوعي أشرق في دماغه دون أي تسبب أو قصد منه . وغداً سيذبل أو يغيب ، ربما ، هذا الوعي عن دماغه ، دون أن يملك حيال ذلك أي تصرف . ودون أن يملك سبيلاً إلى استبقاء هذه النعمة لديه ، حتى لمدة جزئية محددة .

والشأن في القوة التي يتمتع بها كشأن الوعي تماماً .

إنه يمارس قوته من خلال الأنشطة والأعمال التي ينهض بها ، غير أنه منفعل بتلك القوة وليس فاعلاً لشيء منها .

لقد تسربت القوة ثم تنامت في كيانه بعد عجز ، دون أن يتخذ لذلك أيّ قرار ، بل دون أن يدري كيف ثمّ ذلك . وغداً ستتراجع في كيانه هذه الطاقة ثم تفارقه ، دون أي اختيار منه ، ودون أن يعلم كيف يتم ذلك ، ودون أن يملك أي حيلة لاستبقاء شيء منها لديه لمزيد من الوقت .

والإنسان ينطق فيبين ، ولكنه لا يعلم قط كيف تم عملية النطق مابين حلقه وفحه ، فضلاً عن أن يعلم كيف تمت هذه النعمة واستقرت في كيانه ، كل ما يعلمه أنه ينفعل بها عندما يريد أن يخاطب الآخرين ويتفاهم معهم .

والإنسان إذ يتمدد على فراشه لينام ، لا يملك من عملية النوم أكثر من أن يتمدد ويسترخي ويطبق عينيه ، منتظراً نعمة هذا الرقاد أن تتسرب إليه من حيث لا يدري . وإذا نام وأخذ قسطه الكافي من الرقاد عاودته الحياة وسرى في كيانه الشعور من جديد ، دون أن يعلم كيف تم ذلك ، ودون أن يملك أي حيلة للتحكم بهذا الشيء الذي يتحكم به

والإنسان إذ يأكل ، يارس عملية المضغ دون أن يملك في ذلك أي على إبداعي ، بقرار عقلاني يتخذه . بل إن هذه العملية تم بكل مافيها من فائدة ، وبكل ماتتفاداه من أضرار دون أن يكون له أيّ دخل إرادي في شيء من ذلك . ألا ترى أن أحدنا يضغ قطعة اللحم المتمازجة مع لسانه ، فتسحق قطعة اللحم هذه تحت رحى الأضراس ، دون أن يصاب لسانه معها بأي أذى ، ودون أن يكون له إلى ذلك أيّ تخطيط أو قصد أو اختيار !..

وإن أحدنا ليسير على قدميه ، فيلك من التوازن ما يقيه من الترنح ، فاختلال التوازن ، فالسقوط ! .. ولكن كيف تتم عملية التوازن هذه ؟ وهل للإنسان فيها من دخل ؟ ..

إنه لا يملك من هذا السرّ وأمره أيّ شيء . وعندما يفاجأ بعامل مّا قد يفقده التوازن ، فبيل منه الجذع إلى اليين مثلاً ، إذا به يبسط يسراه و يمدّها بسرعة فائقة إلى أقصى اليسار ، ليستعيد توازنه ؛ ولكن دون أن تمرّ هذه الحركة منه بأي تفكير أو قصد أو قرار !.. وهكذا فإنّ أحدنا لا يملك أي تدخل للمحافظة على توازنه إذ يملك فعلا توازنه و يشي مطمئناً ؛ كا أنه لا يملك أي دخل في استعادة توازنه عندما يختل ذلك منه و يتعرض للسقوط .

ثم إن الإنسان يرى نفسه كيف يتدرج من طبور الطفولة إلى الشباب ، ثم كيف يتجاوز شبابه إلى الكهولة ، ثم كيف يودّع كهولته إلى المشيب .

وإنه ليرى بعينيه كيف تزدهي القوة في كيانه إذ تبلغ أوجها ، ثم كيف تتراجع فيه ولا تزال تتراجع ، حتى يتقوس منه الظهر بعد اعتدال ، ويتوكأ على عصاً تساعد رجليه ، ويشتعل في رأسه الشيب ، ويتغضن منه الوجه ، وتذبل منه الملامح ، ثم يثّاقل به الجسم ويتمدد على فراشه ليتهيأ للرحيل ... كلّ هذا ، وهو لا علك إلا أن يكون شكلاً خاضعاً لتلاحق هذه الأطوار فوقه . وليس له أيّ دور في التحكم بها أو التحايل عليها !...

وهذا هو شأن كل الطاقات والمزايا التي ركبت في الإنسان . إنه يتم يها ، ولكنه لا يستطيع أن يتحكم بشيء منها . وهذا هو مصداق قولنا : إنه منفعل بيده الطاقات دون أن يفعل شيئاً منها .

إذن ، فالإنسان حقاً جهاز استقبال ، بل هو مجرد شاشة استقبال ، إن انقطع عنها الإرسال ، عادت صفحة باهتة ، قد اختفت منها سائر الصور والأشكال .

وسواء عليه ، أعلم الجهة التي يأتيه منها الإرسال ، أم لم يعلمها ،

فإنه على كل حال يتقلّب من واقعه هذا في حالة هي منتهى الضعف والعجز.

وهذا هو معنى العبودية في أجلى معانيها وصورها .

#### ☆ ☆ ☆

غير أن كثيراً من الناس يجهلون في أنفسهم هذه الحقيقة ، على الرغم من شدّة وضوحها .

والسبب ماقد ذكرته من قبل ، أن هؤلاء الناس تلتبس عليهم الأفعال الاختيارية الصادرة من الذات بالانفعالات القسرية الآتية من الخارج . فهم يظنون أن تمتعهم بهذه الصفات والطاقات التي ركبت فيهم أفعال اختيارية صادرة عن كياناتهم ، ولا يتنبهون إلى أنها مجرد انفعالات قسرية متلبسة بهم ليتتعوا بها إلى حين .

ومن المعلوم أن التمتم بالشيء لا يعني بالضرورة أن يكون فعلاً للشيء . غير أن هذا المعلوم يظلّ خفياً عن الإنسان مالم يلجأ إلى يقظة فكرية بالغة ، بل ماأكثر ما يُزج به ، من جراء غياب هذه الحقيقة عنه ، في يم من الخداع يغشّي تفكيره بسكر يصعب التخلّص منه .

أيّاً كان الأمر ، فإن النتيجة العلمية التي لابد أن نستيقنها ، هي

أن الإنسان مطبوع بطابع العبودية من فرقه إلى قدمه ومن ظاهره إلى باطنه . إنه مجرد مخزن لطاقات وقدرات شتى ، يصطبغ بها ولا يتحكم بشيء منها .

وهذه حقيقة علمية ثابتة ، لا تتوقف على أي معتَقَد ديني . إذ الإنسان ، ملحداً كان أو مؤمناً ، مظهر لهذه الحقيقة ؛ خاضع ، إن شاء أو أبي لسلطانها .

بقي أن التنبّه إلى هذه الحقيقة الثابتة ، لابد أن يدفع إلى البحث عن المصدر الذي تنبعث منه إلى الإنسان هذه الطاقات والملكات ، أو عن الجهاز الذي يقبل منه إليه هذا الإرسال ، أي إن يقظة الإنسان إلى واقع عبوديته لابد أن تدفعه إلى معرفة الذات التي هو عبد لما .

وهذا لا يحتاج إلى عيق تفكير ووعي . فحتى الدابة التي تقاد من زمام أثبت في عنقها ، لابد أن ترفع رأسها ثم تنظر ، لتعلم من هذا الذي يسوقها إلى حيث لاتعلم .

فكيف لا يبحث الإنسان العاقل عن ذلك الجهول الذي يقوده من زمام هذه الصفات والطاقات التي ركبت فيه ، ليضي به إلى حيث بشاء ؟!..

وواضح أن الإنسان إذ يبحث عن هذا الجهول ، فإنه يوقن بوجوده ، وإلا لما بحث عنه . وحالة الجهل هذه ليست إلا سمة نقص تكتنف حال الإنسان الباحث ، ولا شك أن المطلوب منه أن يتحرر من نقصه هذا بكل ما يملك من جهد .

وسيعلم الإنسان بجرد أن يتحرر من جهله أن هذا الجهول ليس إلا خالق هذا الكون ومبدعه . فهو منشئ القوى والقدر ، وهو مجري الحياة طبق ماأقامها عليه من الأنظمة والنواميس . إنه الله عز وجل .

فهو الإله الذي يمتعه بتلك الصفات التي ركبت فيه ، دون أن يلكه إياها ، وهو الذي يستعيدها منه عندما يشاء طبقاً للنظام الذي أراده فأرساه .

لاشك أن هذا الذي يتصرّف به هذا التصرف المطلق هو إلهه الخالق له والمهين عليه . أما هو فعبده الخلوق والمملوك له ، الخاضع لسلطانه ، والمتحرك في قبضته .

#### \* \* \*

غير أن النـاس ، على الرغم من ذلـك ، كانـوا ولا يــزالـون فريقين اثنين : أما أحدهما فهوقن بهذه الحقيقة مذعن لها ، قد وضع يقينه هذا موضع التقدير من حياته ، بقطع النظر عن سلوكه ومواقفه التفسيرية لعلاقته بالله ، وما قد يتطلبه الله عز وجل منه . ولعل هذا الفريق يشكل أكثر الناس في غابر العصر وحاضره .

وأما الفريق الثاني فعرض عن هذه الحقيقة متجاهل لها ، ومن ثم فهو لا يجد ما يحمله على البحث عن قضى عليه بهذه الأنظمة والنواميس ، فضلاً عن أن يخضع سلوكه لشيء من مقتضياتها .

إن الفريق الأول مدرك للحقيقة سائر على الدرب ، وسواء انقطعت به السبل ، لعوائق من الأهواء أو الضعف ، أم أتيح له أن يواصل سيره على الدرب الذي هدي إليه إصغاء إلى التعالم والتزامأ بالأوامر ، فإنه على كل حال ليس هو المعنى بجديثنا في هذا الحوار .

إن المعنيّ بحوارنا هذا هو الفريق الثاني ، وأعتقد أن فيا أوضحناه ما يكفي لإيقاظ أيّ شعور حيّ ، ولتنبيه أي فكر حرّ ، إلى الحقيقة الناطقة بأن الإنسان عبد فعلاً لهذا الإله الذي يتصرف بكل طاقاته وقدراته ، سواء أذعن لهذه العبودية أم لم يذعن ، فإن هذا لا يغير من الحقيقة شئاً .

وانظر ، كم تتجلى هذه الحقيقة في قول الله عز وجل :

﴿ إِنْ كُلُّ مِن فِي السموات والأرض إِلاَّ آتِي الرَّحمٰن عبداً ، لقد أحصاهم وعدّه عداً . وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً ﴾ [ مريم ٢٠/١٠] .

غير أن المشكلة التي قد تثور لدى هذا الفريق ، عندما يواجّه بهذه الحقيقة ويُدعى إلى الإذعان لها ، قد تتمثل في التساؤلات التالية :

ـ فأين هي حرية الإنسان إذن ؟ وهل علينا أن نجزم بأنها وهم زائف ؟

- وإذا كانت كينسونة الإنسسان تتسم لكلا حقيقتي الحريسة والعبودية ، فكيف يتم التنسيق بينها ؟

إذن ، علينا أن نحاول الإجابة عن كلِّ من هذين السؤالين ، وهذا ماسنحاوله في كل من الفصلين التاليين .

### حرية الإنسان

### أهي وهم زائف أم حقيقة ثابتة ؟

لكي تتسم إجابتنا عن هذا السؤال بالدقة الكافية ، ينبغي أن نبدأ بطرح التساؤل التالي :

ماالذي نعنيه بكلمة ( الحرية ) أهو التخلص من القسر الخارجي المذي يتشل في عدوان الناس بعضهم على بعض ، أم هو التخلص من القسر الداخلي المتثل في النواميس المهينة على حياة الإنسان ، أم المراد بالحرية التخلص منها معاً ؟

ونزيد هذا التساؤل وضوحاً فنقول :

قد يراد بالحرية أن يملك الإنسان إصدار قراراته السلوكية في حق نفسه بمقتضى إرادته الشخصية دون أن يعارضها أي قسر من أشخاص أمثاله ، بقطع النظر عن وجود أو عدم وجود عوائق داخلية أي نفسية أو طبيعية مثلاً .

وقد يراد بها أن يملك الإنسان التوفيق بين قراراته العقلية ورغائبه

النفسية ، وذلك بأن لا يضطره أي نظام داخلي في كيانه إلى التخلي عن رغائبه النفسية ، أو إلى محبة مالاقبل له . من الناحية الطبيعية . بتحقيقه أو الوصول إليه .

وبكلمة وجيزة قباطعة نقول: إن الحرية بهذا المعنى الثناني وهم لا وجود لمه ؛ إلا في حدود النواميس والأنظمة المهينة على كينان الإنسان . أي بأن يروض الإنسان نفسه على الرضا بما هو ممكن فقط .

ذلك لأن الإنسان \_ كا قد أوضحنا في الفصل السابق \_ لا يملك من أمر نفسه والتحكم بذاته شيئاً . بل هو محكوم عليه ، في جميع تصرفاته وشؤونه ، بسلطة أنظمة صارمة لا مفرّ منها ، سواء منها ما يهين عليه داخل كينونته البشرية ، أو ما يحيط به من السنن الكونية الصارمة من حمله .

وقد أوضحنا الفرق بين قدرة الإنسان على التمع بخير هذه النواميس الصارمة ، وعجزه عن التحكم ، بل حتى التصرف بها .

أجل ، إننا تتمتع بخير هذه النواميس الصارمة داخل ذواتنا أو في المكونات المحيطة بنا ، ولكن طريقة تمتعنا بها ، خاضعة لسلطان هذه النواميس ، وهيهات أن يتكن أحدنا من التحرر منها .

أي إن عملية الاختيار الذي هو أساس الحرية محصورة في التنسيق

ن أنشطتنا الإنسانية وقوانين حياتنا الداخلية أو التنسيق بين أنشطتنا انسانية والسنن الكونية الحيطة بنا .

ولا سبيل له نما التنسيق إلا عن طريق إخضاع رغباتنا للقوانين صّارمة داخل ذواتنا أو المبثوثة في الكون الحيط بنا .

أي إن هذه القوانين البشرية والكونية هي التي تمثل الطرف الحاكم لقطب الشابت ، على حين لاتشكل رغائبنا إلا الاتجاه التابع لها للاحق بها .

فن هنا كانت الرغبة الإنسانية مقيدة بسلطان هذه الأنظمة ، بن ثم فإن ما يسمى بالحرية الداخلية في كيان الإنسان مع ذاته ، وهم وجود له ، إلا في حدود ماذكرنا .

وهذا ما يزيدنا يقيناً بأن الإنسان محكوم عليه بالعبودية .. العبودية لمن هو مستقر في قبضته من خلال خضوعه الحتي لهذه نواميس المهينة عليه إن في داخل كيانه أو الكون الذي يتقلب في عائه(۱) .

لعلك علمت أننا نعني بالنواميس البشرية تلك التي تتثل في يقظته ونومه ، وطغولته وشبابه وكهولته وضرورات طعامه وشرابه وسائر احتياجاته ؛ وأنا نعني بالنواميس الكونية تقلبات الليل والنهار وحركة الأفلاك ودوران الفصول ، ومسرى الرياح .. إلخ .

ومها بحث عشاق الحرية في القيود الكونية أو البشرية ، ومها فكروا في إمكان العثور على سبيل للتغلب عليها ، فلن تهديم بحوثهم إلا إلى وجود خالق لهذا الكون ومبدع لنظمه وقوانينه . ولسوف يقفون خلال بحوثهم هذه على كثير من صفاته ، وإن كان مقضياً عليهم بالعجز عن الوصول إلى كنهها . ولسوف يوقنون يقيناً لايخالطه ريب بأنه مالك هذه الموجودات كلها ، وأن الإنسان ليس إلا سلعة ممتازة في هذه البضاعة الكونية التي هو قيومها ومالكها وإليه مآلها ، ولسوف يدركون بأن قصة هذه الحرية التي يناضلون في سبيلها ليست إلا كقصة الحرية التي توهمتها العنز ، عندما أطال صاحبها من الزمام الذي أثبته في عنقها ، فانطلقت تقفز إلى هنا وهناك ، وتتسلق ما يصادفها من رواب وهضاب .

إن من الواضح أن هذا الزمام الذي أثبت في عنقها ، إنما هو زمام امتلاك ، مهما بلغ طوله ، ولن يورثها أي حرية أو انعتاق . .

وليس عجيباً أن لا يعقل الحيوان الأعجم هذه الحقيقة ، ولكن العجيب أن في الناس العقلاء من لا يهتدي إلى مكان الزمام الذي أثبت بإحكام في كل جزء من كيانه ، واستقر طرفه الآخر في قبضة مولاه وخالقه . وإنه ليوشك أن يجذبه إليه جذبة واحدة فإذا هو أسير في قبضته ، ضئيل تحت سلطانه لا يملك لنفسه طولاً ولا حولاً .

هذا .. وأما إن قصدنا بالحرية معناها الأول ، وهو أن لا يجد الإنسان بصدد ممارسته لرغباته الشخصية أي معارضة أو قسر خارجي من أمثاله ، فتلك فطرة فطر الله الإنسان عليها ومن ثم فهي حق من حقوقه الشخصية التي يجب أن ينالها . وذلك بمقتضى أن الإسلام دين الفطرة ، فهو الحامى لها والمدافع عنها .

ولا شك أن من مستلزمات هذا الحق أن يرعى كل فرد من الناس هذا الحق لأمثاله بمقدار ما يرعاه لنفسه . و يجب أن تكون هذه الأمنية ، بل هذا الحق الإنساني مطلباً للناس جميعاً سواء على مستوى الأفراد أو الحاعات .

غير أن الرعونة التي من شأنها أن تستيقظ في كيان الإنسان لدى اهتامه برعاية حريته الشخصية ، تحول في كثير من الأحيان دون تعاون الناس ابتغاء مدّ رواق هذه الحرية فعلاً ، لجعلها حقاً مكتسباً للناس جيعاً . بل لابد أن تتصادم الحريات ، إنْ على صعيد العلاقات الفردية في الأزقة والأسواق أو على صعيد الشعوب والجماعات عندما تتخاصم وتتهارج على حدود المدن والأقطار .

لذا ، فإن هذا الحق الفطري لا يستقر لجميع أصحابه ، إلا داخل حصن من التعاون عن طريق التقدير المتبادل ، ولا يتم ذلك على خير

وجه إلا من خلال اليقين الذي يسود أفئدتهم جميعاً بأنهم عبيـد مملوكون لله عز وجل .

وما ألزم الله عز وجل عباده بمعرفة أنهم عبناد مملوكون لمه ، وبالإذعان لهذه الحقيقة ، إلا لأن هذا اليقين الذي يتحلّى به الإنسان هو الضانة الوحيدة لامتلاكه حريته الخارجية من جانب ، وللمحافظة على حريات الآخرين وعدم العدوان عليها من جانب آخر .

أجل ، فالإسلام إنما يواجه الإنساق بواقع عبوديته الحتية لله عز وجل ، ليفتح أمامه بذلك آفاق التحرر من آصار العبودية للآخرين ، وليصدته في الوقت ذاته عن استعباد من قد يكون حوله من المستضعفين . ومرة أخرى أقول : إذا تأملنا جيداً أدركنا أنه لا سبيل إلى هذا التحرر إلا الإذعان الحقيقي لتلك العبودية .

وقد أبرز القرآن هذا التلازم ببيان واضح لا لبس فيه ، وذلك في قوله عز وجل :

﴿ قل يـا أهل الكتـاب تعـالوا إلى كلمـةٍ سـواء بينـا وبينكم ، أن لانعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أربـابـاً من دون الله .. ﴾ [آل عران ١٤/٣].

إن المعنى الذي يقرره هذا الكلام الرباني واضح للغاية ، وصحيح للغابة .

ألا ترى إلى الذين كانوا ، ولا يزالون ، ينادون بالحرية والتمرد على القيود ، وهم معرضون عن واقع عبوديتهم لله عز وجل والإذعان لها ، كيف يجعلون من تمردهم على القيود قيوداً وأغلالاً يصفدون بها من حولهم من المستضعفين ؟!..

تأمل في حال الأمم والدول التي تتهارج وتتعادى اليوم !.. أفكان لها أن تفعل ذلك لو أنها خضعت وأذعنت لسلطان عبوديتها لله ، ولو أنها التزمت ، من ثم ، بأوامره وتوجيهاته ؟ لقد تسابقوا إلى الحرية في غيبوبة تامة عن إدراك هذه الحقيقة والإذعان لها ، فطمع كل منهم أن يصبح سيداً ومتنفذاً . ولا يكون الرجل سيداً متيزاً إلا في قوم يكونون عبيداً له ، ولا يصبح متنفذاً إلا وسط جماعة تخضع لأوامره وأحكامه . فقام من جراء ذلك الخصام الذي لا ينتهي ، وانقدح من هذا الخصام نيران التهارج والبغضاء .

ولا يخدعنك عن هذا الواقع ، الشعارات البراقة التي ترتفع للحرية ومصطلحاتها في كل مكان ، أو الحريات التي تمارس في نطاق العلاقات الشخصية ضمن دوائر المجتمعات الصغيرة ، وفي الحدود التي يرسمها لها قادة

تلك المجتمات . بل تأمل في مصير هذه الحرية من خلال طبيعة العلاقات السارية بين تلك المجتمات بعضها مع بعض .

وسيأتي بسط لهذه الحقيقة في الفصل الذي جعلنا عنوانه : مشكلات الحرية وموقف الإسلام منها .

#### **☆ ☆ ☆**

غير أن هذه الفطرة الأصيلة في كيان الإنسان ، من شأنها أن تتصادم مع ما يسمونه بالضرورات المتثلة في ضوابط السلوك والقيم والأنظمة الاجتاعية ، وذلك عندما يشعر الناس بضرورة الأخذ بها ، ويحاولون أن يقيدوا بعضهم بعضاً بضوابطها .

إن تحديد هذه الضرورات ، كانت ولا تنزال محل اختلاف من الناس ، إذ يتحكم في ذلك اختلافهم في التربية والبيئة والعادات والرغائب الشخصية ، ومن هنا فقد كان لابد أن يثور الجدل الذي لا نهاية له على طريق محاولة الاتفاق على هذه الضرورات .

وذلك هو لبّ المشكلة التي لا يزال يعاني منها الفلاسفة وعلماء الأخلاق . ومن ثم فهي المشكلة التي لا يزال يعاني منها المتخصصون برسم الأنظمة والقوانين .

وأحسن الأحوال رعاية للحرية وتوفيقاً بينها وبين الأخد بالأنظمة الضرورية ، هي تلك التي يتم الاحتكام فيها إلى الأنظمة الدعقراطية .

غير أن هذه الأنظمة كانت ، ولا تسزال ، غطاء لألوان من الاستبداد الذي يتم بقدر كبير من التحايل على جماهير الناس ، ربما بحجة أن ليس في الإمكان أبدع مما كان .

فها هو سبيل الخلاص الحقيقي من هذه المشكلة ؟

مرة أخرى نقول ، بكل تأكيد : إن حلّ المشكلة رهن بمعرفة الإنسان هويته وإدراك أنه عبد مملوك لله ، ومن ثم التهيؤ للإصغاء إلى تعاليم الله تعالى ومنهجه الذي رسمه لعباده للتعامل على أساسه مع الكون وإلإنسان والحياة .

فإذا ساد هذا اليقين في المجتمع الإنساني ، وهين على أفندة أفراده ، تخلّى الكل عن الصراع والخصومة ، وتحرر الجميع عن استبداد الأقلية والأكثرية ، ودانوا جميعاً لحاكمية الله وسلطانه ، بثقة واطمئنان .

وتأمل في قولنا: بثقة واطمئنان.

إن هذا هو أساس الحلّ ومصدره . ذلك لأن هذه الثقة ، عندما

تكون حقيقية وتامة ، تجعل صاحبها يتجه بمحض اختياره إلى الخضوع لنظام الله وحكمه ، إذ هو يوقن بأن ذلك هو الخير الذي لا ريب فيه ، فكأن انضباطه بتعاليم الله تعالى ينبع من اختياره الداخلي ولا يقبل إليه من أي قسر خارجي .

وهكذا ، فإن قيود النظام الإلهي لاتعة محجّمة أو مضيقة لشيء من مجال حرية الإنسان الذي عرف ربه ، ثم وثق بعدله ورحته . وفي أشد الأحوال التي تتخالف فيها هذه الأنظمة مع رغائبه ورعوناته ، فإنه يستسلم لها استسلام المريض لطبيبه الذي أيقن ببراعته العلمية وتأكد من إخلاصه له في الرعاية والتطبيب ، ألا ترى أنه حتى وهو يتأوه تحت مبضعه الجراحي ، يشكره باللسان ذاته الذي يتأوه به ؟

أجل ، إنه باستسلامه هذا ، إنا يارس حريته ، ولا ينتقص من أطرافها شيئاً . كل ما في الأمر أنه يجب البدء بترسيخ العقيدة واليقين القلى أولاً ، إذ هو لا غيره مصدر الثقة والاطمئنان .

ومع كل هذا ، فإن الله جلت حكته ، قد متّع الإنسان ، في حياته الدنيا ، بالقدرة على اتخاذ القرار الذي يشاء ، وعلى السير بسلوكه إلى ما يريد ، من الانصياع إن شاء لأمره ، أو الإعراض عنه إلى ما يروق له . فهو على كلا الحالين \_ أي سواء وثق بحكة الله وعدله أو لم يثق \_

بوسعه أن يخضع أو لا يخضع لنظامه . بل إن بوسعه ، في حياته الدنيا هذه ، أن يذعن لوجود الله وربوبيته وأن لا ينذعن . ولن يلحقه ، أي الإنسان ، من جرّاء تمرّده على هذه الحقيقة ، أو من جرّاء إعراضه عن تعلياته وهديه أيّ عقاب دنيوي عاجل .

تجد هذا في مثل قول الله عز وجل : ﴿ وقل الحق من ربكم فمن شاء فليكفر ﴾ [الكهف ٢٧/١٨] .

وفي قوله عز وجل : ﴿ لا إكراه في الدّين قد تبيّن الرشد من الغيّ ﴾ [البقرة ٢٥٦/٢] .

اللهم إلا أن يكون في هذا الترد أو الإعراض ظلم أو إساءة إلى الآخرين ، فإن ذلك يعرض صاحبه للعقاب . غير أن هذا العقاب إنما يأتي قصاصاً أو تسوية ورعاية لحقوق أولئك الذين حاق بهم الظلم . مثال ذلك معاقبة السارق والقاذف والقاتل والحارب والزاني .. إلخ .

أما العقاب على الجحود الصافي عن شوائب الظلم والإساءة إلى الناس ، فإنما يدخره الله للجاحد إلى يوم القيامة .. وهو اليوم الذي يؤكد القرآن في عشرات الآيات أنه اليوم الآتي الذي لا ريب فيه ، وأنه يوم مشهود يقوم الناس فيه جميعاً لربّ العالمين ، حيث يحاسبهم واحداً واحداً على كل ماقد صدر منهم من خير وشر ، وذلك طبقاً لما كان قد

أخبرهم به مؤكداً في دار الدنيا ، وطبقاً لما قد ألزم به نفسه تجاههم آنناك .

الإنسان إذن حرّفي هذه الحياة الدنيا ، فيا لا يعود بالإساءة إلى الآخرين . بعنى أنه يملك أن يتخذ القرار الذي يشاء في حق نفسه ، ويملك أن يتجه بسلوكه إلى ما يريد . غير أنه مكلف في الوقت ذاته ، بأوامر صادرة إليه من قبل خالقه ومولاه ، وهو الله عز وجل . وليس لك أن تتصور أن هذا التكليف يضيق عليه شيئاً من أفاق حريته ، ما دام أنه يملك الانصياع وعدم الانصياع لهذه التكاليف . ومن المعلوم أننا نتحدث عن الحرية في هذه الحياة الدنيا .

على أن التكاليف الربانية إنما تلاحق الإنسان في نطاق ما يملك القدرة على ممارسته والتصرف فيه ، من شؤونه وأفعاله الاختيارية . أما الانفعالات القسرية والمشاعر والتصرفات التي قد يساق إليها الإنسان مكرها ، فلا يتعلق بها أى تكليف .

وهـذا هـو معنى قـول الله عـز وجـل : ﴿ لا يكلف الله نفســاً إلا وسعها ، لها ماكسبت وعليها مااكتسبت ﴾ [البقرة ٢٨٦/٢] .

وهذا يدلنا على أن الاعتقادات التي من شأنها أن تهين على العقل ،

لا يتعلق بها التكليف ، لأنها من الانفعالات القسرية وليست من التصرفات الاختيارية .

فلا يقال في منطق الإسلام وحكه: يجب على الإنسان أن يعتقد كذا أو أن لا يعتقد كذا .. كا لا يقال: إن الإنسان حرّ في أن يعتقد أو لا يعتقد . بل إن هذا القول ليس له أي مصداق في ميزان العقل والمنطق .

ذلك لأن الاعتقاد نوع من اليقين . واليقين نتيجة قسرية لا مناص منها ، لحركة الفكر والوعي في أمر مّا .. فتأملك في زوايا المثلث ودرجاتها بموجب أصول البحث والنظر ، يوصلك إلى يقين حتمي بأنها تساوي قائمتين . وتأملك في ٧٠ + ٣٠ – ٥٠ يضطرك إلى اليقين بأنها تساوي ٥٠ ، وتأملك في جهاز ما يحقق غاية إنسانية معينة ، يحملك على اليقين بأن إنساناً ما قد أبدعه ، وأن مصنعاً ما قد أعدة وجهزه .

إن هذه النتائج التي تفرض نفسها على العقل فرضاً ، كا ترى ، إغا هي اعتقادات . وواضح أنها أبعد ماتكون عن مجال الحرية والاختيارات التي يملكها الإنسان . ومن ثم فإن التكليف الإلهي لا يتعلق بها ، إذ إن ذلك تكليف بما لا يطاق ، وهولم يقع في شيء من مبادئ الإسلام الاعتقادية ولا في أحكامه السلوكية قط .

غير أنك قد تعجب لهذا الكلام أو لعلك تستنكره قائلاً: كيف؟ أتكون العقيدة الإيمانية طليقة وبعيدة عن ساحة التكليف الإلهي ؟ إذن فما معنى وجوب الإيمان بالله ووحدانيته ورسله وحرمة الجحود بشيء من ذلك ؟ وما معنى تعرض المنكرين أو المعتقدين بخلاف ذلك لعقاب الله ومقته ؟

والجواب: أن الخطاب الإلهي في كل ذلك ، إنما يتعلق بالمقدمات والسبل الاختيارية التي يملكها الإنسان ، والتي تتمثل في التأمل والنظر في الدلائل الموصلة إلى الإيمان واليقين ، ولا يتعلق شيء منه بالنتائج الحتمية التي لا قبل له بجلبها إلى عقله أو ردّها عنه .

فإذا قلنا إن الإيمان بالله ووحدانيته واجب على كل بالغ راشد ، فعنى ذلك أن من الحتم عليه أن يستعمل عقله وسائر ملكاته وطاقاته الفكرية للنظر في ذاته والكون المسخرله ، ثم في سيرة هذا الشخص الذي عرف الناس على نفسه بأنه رسول إلى الناس من رب العالمين ، ثم في القرآن الذي جاءهم به مؤكماً أنه كلام الله عز وجل !..

ولا ريب أن كل من استجاب لهذه الدعوة الإلزامية بموضوعية ، متجرداً عن كبريائه وعصبيته وأهوائه ، سيتجمه عقله إلى اليقين بوجود

الله ووحدانيته ، وبكل ماقد بعث به سيدنا محمد عَلَيْتُهُم ، وسيرى الله بعين بصيرته ملء هذا الكون كله .

وهكذا تستقر العقيدة وينتشر اليقين في العقل ، نتيجة حتية لتلك المقدمات الاختيارية . ومن هنا نعلم أن التكليف الإلهي إنما يتجه بالإنسان إلى تلك المقدمات ، ولا يتجه إلى النتيجة الحتية التي لا اختيار له فيها .

ومن ثم فإن التكليف الإلهي الذي خوطب به الإنسان يكن أن يترجم بكلمة : اعلم ، ولكن لا يكن أن يترجم بكلمة : اعتقد . ذلك لأن ( اعلم ) تعني السعي إلى المعرفة ، أما ( اعتقد ) فتعني حمل العقل على الجزم واليقين . ومن المعروف بداهة أن السعي إلى المعرفة ممكن ؛ أما حمل العقل على اليقين بشيء ما فغير ممكن .

وإن بوسعك أن تتبيّن دقة التعبير القرآني عن هذه الحقيقة في قول الله عز وجل : ﴿ فَاعَلَمُ أَنْهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا الله .. ﴾ [ عمد ١٧٤٢ ] إذ أمر بالعلم ولم يأمر بالاعتقاد ، لما بينها من الفرق الذي أوضحناه .

وعلى هذا فإنما استحق الجاحدون والمارقون العقاب الذي أعدّه الله لهم يوم القيامة ، بسبب إعراضهم الاختياري عن أسباب الدراية والفهم ، لا بسبب عقائدهم القسرية التي كان لابدّ أن ينتهوا إليها بعد ذلك الإعراض .

وقد جاء النصّ القرآني مصرّحاً بهذه الحقيقة ، في أكثر من موضع . من ذلك قول الله عز وجل :

﴿ ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ، فأعرض عنها ونسي ماقد مت يداه ، إنا جعلنا على قلوبهم أكنّة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً ، وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبداً ﴾ [الكهف ٧١/٧٥] .

ومن ذلك قوله الله عز وجل : ﴿ وَمَنَ أَظُلُمُ مَنَ ذَكُرَ بَآيَاتُ رَبُّهُ اللَّهِ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتقمونَ ﴾ [السجدة ٢٢/٢٢].

وربما كان استحقاق المقت والعذاب يوم القيامة ، بسبب الكبر والعناد لا التشاغل والإعراض . وإنها لجريمة أشد وأخطر . ومصداق ذلك قول الله تعالى : ﴿ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً ﴾ [النل ١٤/٢٧] وقول الله عز وجل : ﴿ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ، وإن يروا كل آية لايؤمنوا بها ، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاً ، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلاً ، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين ﴾ [الأعراف ١٤٧٧] .

وأزيدك تبصيراً بهذه الحقيقة فأقول: عندما لا يتاح للإنسان أن يتبصر الأدلة التي تؤكد بأن الله قد كلف بالسعي إلى معرفته، لسبب ما، فإنّ الله تعالى يسقط عنه مسؤولية التكليف التي تبدأ بأساس من معرفة الله وتنتهي بفروع شق من الالتزامات والسلوك . حتى ولو كانت الأدلة العقلية الجردة ، ماثلة أمام عقله وتفكيره . ذلك لأن ظهور الدلائل العقلية على وجود الله وألوهيته ، لا تنهض وحدها دليلاً على أن الله تعالى قد طلب منه الاهتام بهذه الدلائل والتأمل فيها ، إذ من أين لنا أن نعلم أن لله حكمة في أن ندين له بالعبودية التي نحن متصفون بها فعلاً ، لو لم يكلفنا بذلك فعلاً .

هذا ، مع افتراض مثول الأدلة العقلية أمام الإنسان ، فكيف إذا كان في وضع حجزه عن التبصّر بالأدلة العقلية أيضاً ، إن على وجود الله وربوبيته ، أو على أوامره وأحكامه ؟

وهذا ماقد أوضحه الله تعالى في آية واضحة من كتابه ، وهي قوله عز وجل : ﴿ .. وما كنا معذِّين حتى نبعث رسولاً ﴾ [الإسراء ١٠٥/١] .

وهذه من المسائل التي خالف فيها المعتزلة جماهير المسلمين ، حيث أوَّلوا كلمة ﴿ رسولاً ﴾ في الآية بالعقل .

غير أن المسؤوليسة ، في حال وجود أناس لم تبلغهم أوامر الله وتعلياته ، إنما تقع على المسلمين الذين يرون حال هؤلاء الجهال ، وبوسعهم أن ينجدوهم بالمعرفة والعلم ، وأن يسلكوا بهم سبيل الهداية إلى معرفة الله والإيمان به ؛ والأرجح أنهم يبوؤون يوم القيامة بوزرين :

وزر ضلال أولئك الجهال العذورين، ووزر الإعراض عن تعليهم وهدايتهم ، مع ساعهم لقول الله عز وجل : ﴿ ادع إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحسنة ، وجادلهم بالتي هي أحسن ﴾ [النحل ١٢٥/١٦] .

#### **Δ Δ Δ**

بوسعك أن تلاحظ بعد هذا الذي أوضحناه ، أن كامة (حرية الاعتقاد) التي غدت اليوم مطلباً حضارياً ، وشعاراً كبيراً من شعارات الحرية ، لاتتضن أي معنى سلم . بل هي لغو من الكلام ولا تدل إلا على باطل من التصور والفهم .

إذ لسنا نعلم قط ، أن في العقلاء من يستطيع أن يحمل عقله على اعتقاد مايشاء ، بعيداً عن سلطان الأدلة والبراهين الحاكمة والموجهة . إذن فكيف يكن لأحدنا أن يارس ، فعلاً ، هذا الذي يسمونه حرية الاعتقاد (١) ؟ .

<sup>(</sup>۱) قد يقول بعض القراء: ولكن هاهو ( وليم جيس ) أطال في كتابه ( إرادة الاعتقاد )
وفي كتابه ( الذرائع ) بيان الدليل على أن الإنسان يملك أن يقود عقله إلى اعتقاد
مايريد ، بقطع النظر عن وجود الأدلة وعدمها . ونقول : إن هذا الذي يحاوله وليم
جيس ، إنما يعتد فيه على مواقف ومحاولات نفسية ، لا على أيّ من القوانين المنطقية
والعلمية . وعلى كل فإن هذه الحاولة ـ حتى في الجال النفسي ـ لم تجد إلى اليوم أي
نجاح أو قبول ، وهي مرفوضة من القواعد العلمية رفضاً تاماً ، ثم هي مرفوضة من خ

نعم ، إن قدرة الإنسان على أن يفكر في أمر ما أو لا يفكر فيه ، وأن يُقبل إلى موضوع ما بالتأمل فيه أو لا يقبل ، حقيقة ثابتة ومقررة . ومن ثم فهي خاضعة فعلا للتكاليف الإلهية ، وهي في الحقيقة مصدر التكاليف كلها في حياة الإنسان . وما أكثر ما يؤكد البيان الإلهى ذلك .

انظر إلى قول عز وجل : ﴿ قبل انظروا ماذا في السروات والأرض ﴾ [ يونس ١٠٧٠ ] . وتأمل في قوله عز وجل ، وهو ينذر أناساً أمرهم بالتأمل في الدلائل الكونية على وجود الله ، وعلى مسؤولياتهم التي يجب أن يتحملوها تجاهه ، ثم أعرضوا ولم يتأملوا في شيء من ذلك : ﴿ ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أخان لا يسمعون بها أولئك كالأنمام بل هم أضل ﴾ [ الأعراف ١٧٧٧ ] .

بقي أن نتساءل: فن أين وكيف تسربت كلمة (حريسة الاعتقاد) حتى اتخذت مركز الصدارة في كثير من الدساتير والقوانين والوثائق وفي مؤلفات كثير من الغربيين ؟ ولعلَّ في مقدمة من روَّج لهذه الكلمة ، إن لم يكن هو أول من روَّج لها ، الباحث والفيلسوف

التجارب النفسية أيضاً ، ثم لعلها لقيت قبولاً حسناً إلى اليوم من المحترفين السياسيين
 الذين هم على استعداد للمناورة بكل شيء ، في سبيل أي شيء .

البريطاني (ستوارت ميل) . فقد عقد في كتابه (الحرية) بحثاً بعنوان (حرية الاعتقاد) ثم أصبحت الكلمة ، على أثر رواج الكتاب واتساع انتشاره ، شعاراً يردده كثير من الكاتبين ، لاسيا أولئك الذين يتسمون بسطحية النظر والبحث من مسلمين وغير مسلمين . .

ولا أستبعد أن يكون عنوان هذا الفصل في الأصل الإنكليزي من كتاب ستوارت ميل: (حرية الرأي والفكر) ثم وقع الخلط والخطأ من المترجم، إذ لم يراع الفرق بين كلمة (Thought) بعني الرأي أو الفكر، وكلمة (Belief) بعني الاعتقاد.

ومها يكن ، فإن كلمة (حرية الاعتقاد) ليس لها مضون منطقي سلم ، ولا يكن أن تنطبق على أي واقع في أي مجتمع إنساني . إذ إن بين الحرية والاعتقاد منتهى التنافر والتضاد .

ويغني عنها ، أو يقوم مقامها ، كلمة (حرية الرأي والفكر) . وتأمل ، كيف دلّت الآية القرآنية التالية على كل هذا الذي أوضحناه ، في عبارة رصينة جامعة :

﴿ لا إكراه في الدين ، قد تبيّن الرشد من الغيّ ، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها ، والله سميع عليم ﴾ [البقرة ٢٥٦/٢].

أي إن الدين الذي هو الخضوع المطلق الألوهية الله عز وجل وعمم سلطانه ، لا يتأتى إلا باليقين والاعتقاد ، وكل منها انفعال قسري لا يتحقق بالإكراه عليه ، وإنما سبيله الفكر والنظر ، فها دون غيرهما عط التكليف الإلهى للإنسان .

ومن هنا تعلم أن جملة ﴿ لا إكراه في الدين ﴾ في الآية القرآنية ، إخبارية على ظاهرها ، وليست إنشاء كا قد يتوهم بعضهم . والمعنى المراد : إن الدين لا يتأتى بالإكراه . وإنما يتحقق بعرض موجباته ودلائله والتأمل الجاد فيها .

وقد عرضت هذه الدلائل والموجبات أمام العقول المتبصرة بأجلى ما يكون العرض والبيان ، فاتضح بذلك الرشد من الغيّ ، لكل مفكر متدبر .

ومن هنا كان واجباً على المرشد والداعي ، أن يقول للضال أو التائه : تأمل ، لتصل إلى الاعتقاد السليم ، بدلاً من أن يقول له : اعتقد الاعتقاد السليم .

## مصير الحرية الإنسانية

### تحت سلطان القضاء الإلمى

في الناس من قد يقول ، في أعقاب ماانتهينا إليه الآن ، من أن للإنسان حرية يتمتع بها ، وأن التكليف الإلمي إنما يتعلق بما يلك الإنسان حياله حرية التصرف والقدرة على اتخاذ القرار الذي يشاؤه في حقه ـ أقول : إن في الناس من يمترض قائلاً :

وهل أبقى الدين ، أو الإسلام ، في الإنسان شيئاً من القدرة على أن يتأمل أو لا يتأمل أو يتصرف أو لا يتصرف ، عندما صفده بأغلال القضاء والقدر ، وكتب في سجل حكه القديم ماقد اختاره له ، ثم زجّه من ذلك كله في طريق لا مناص له من المضيّ فيه ، طبقاً لما رسم له وحكم ؟!..

إن هذا التصور مطبوع ، مع الأسف ، في أذهان كثير من الناس ، عن معنى القضاء والقدر ؛ وهو من أسوأ وأعجب الأخطاء الشائعة ، التي لاتستند إلى أي أساس من الصحة ، لا عن طريق صحيح النقل ولا صريح العقل .

والحقيقة أن كلاً من كامتي القضاء والقدر لا علاقة له بشيء من معاني الجبر والاختيار ، كا يتوهم العوام من الناس وإنما هو من مستلزمات صفة العلم للطلق أولاً ، ثم القدرة المطلقة ثانياً . فقضاء الله من نتائج كونه عز وجل عالماً بكل شيء . وقدره من نتائج أن كل شيء أن يوجد بقدرته وخلقه .

يقول الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم ، نقلاً عن الإمام الخطابي :

« وقد يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار الله سبحانه وتعالى العبد وقهره على ماقدره وقضاه ؛ وليس الأمر كا يتوهمون ، وإغا معناه الإخبار عن تقدم علم الله سبحانه وتعالى بما يكون من أكساب العبد ، وصدورها عن تقدير منه »(١) .

ويقـول ابن حجر الهيتي في كتـــابـــه ( الفتـح المبين بشرح الأربعين ) :

« والقضاء علم الله أولاً بالأشياء على ماهي عليه ، والقدر إيجاده إياها على ما يطابق العلم »(٢) .

<sup>(</sup>١) شرح النووي على صحيح مسلم : ١٥٤/١ و ١٥٥

<sup>(</sup>٢) فتح المبين بشرح الأربعين : ص ٦٤

وهذا مايقرره جميع علماء العقيدة الإسلامية كسعد الدين التفتازاني في شرحه على العقائد النسفية ، والعضد الإيجي في كتابه المواقف ، وجلال الدين الدواني في شرحه على المواقف ، وغيرهم ..

إذن فالقضاء هو علم الله بكل ماسيقع في الكون .. ويشمل علمه هذا ما يتم إيجاده بخلق تكويني من الله مباشرة ، كالتقلبات الكونية ، وكالأحداث التي تجري على الإنسان دون اختيار منه ، كالمرض والموت واليقظة والنوم ؛ كا يشمل ما يفعله الإنسان بمحض اختياره وإرادته ، كاكمه وشر به وطاعاته ومعاصيه .

أما القدر فهو وقوع هـذه الأشيـاء فعلاً ، بما يتفق وعلم الله الأزلي بها .

ونذكر هنا بأن العلم صفة كاشفة للشيء المعلوم على ماهو عليه ، وليست صفة مؤثرة بحيث تبعث على أي تغيير في الشيء المعلوم . أي إن العلم أشبه ما يكون بالمصباح الذي يبرز صورة الشيء الذي أمامه طبقاً لما هو عليه ، دون أن يتدخل بأي تحوير أو تبديل فيه . وهذا معنى قولهم : العلم تابع للمعلوم .

إذن فعلم الله بما سيجري في الكون لا علاقة له بالجبر الذي قد يقع أو لا يقع على الإنسان ، ولا بالحرية التي يتمتع أو لا يتمتع بها .

غير أنك قد تقول: فهب أن علم الله عز وجل بما سيفعله الإنسان في وقت ما ، لا يؤثر على شيء من حريته واختياره ، ولكن أفليس صدور الفعل منه بتدخل من القدرة الإلهية ، بل بخلق مباشر من الله عز وجل ؟ فاذا عسى أن يملك الإنسان بعد هذا من معاني الحرية والاختيار ؟

والجواب أن الله تعالى إنما يخلق في عبده الأفعال التي اتجه إليها عزمه ، وعوّل عليها قصده . والعزم أو القصد أو الكسب ، إنما هو في معناه الكلي سرّ يتمتع به الإنسان بعطاء وتفضل من الله عز وجل ، فهو بهذا السر الذي منحه يكون مريداً ومختاراً .

إذن فالأفعال التي يخلقها الله في كيان الإنسان ، تكون تابعة لقصوده وعزائمه التي هي مصدر حريته واختياره . والثواب أو العقاب الذي يستحقه ، إنما هو على قصوده وعزائمه الصادرة من ذاته ، لا على الأفعال والتصرفات التي هي حقاً بقدرة الله وخلقه ، ولقد شذً وخالف في ذلك للمتزلة ، ولا مجال في هذا الصدد لمناقشتهم .

وقد يجادل بعض الناس في وجود هذا العزم الاختياري فيقول: إن هذا الاختيار أمر وهمي محض ، مادام أن الله خالق كل شيء ، وأنه هو الذي بثّ فيه هذا الاختيار، أي فالله هو الذي يوجه في الإنسان عزائمه و علي عليه اختياراته!

والحقيقة أن هذا القول فيه من التكلف والتنطع ما لا يخفى على أحد من العقلاء . بل إنها مماحكة باطلة تكلف أصحابها شططأ .

إنها تكلفهم أن يكذبوا أحاسيسهم وبرهان مشاعرهم التي تفرق بين حركتي الجبر والاختيار اللتين تدور عليهما تصرفاتهم وتقلبات حياتهم ، دون أن يملكوا أي برهان علمي يؤيد تكذيبهم هذا .

إنه في الواقع مجرد احتجاج بما يفهمونه خطأ من معنى قدرة الله تعالى ، كي يسوّغوا بذلك تمرّدهم على أوامره وأحكامه .

هذا إلى جانب أن القول بكون الاختيار الإنساني أمراً وهمياً ، لأن الله هو الخالق له ، يقتضي أن يكون الشخص الذي خلق الله فيه هذا السرّ ومتعه به ، مساوياً للشخص الذي لم يخلق الله فيه هذا السرّ ولم يتمه به ، نظراً إلى القاسم المشترك بينها وهو أن كلاً منها في النتيجة لا يتمع بأى اختيار!..

إذن ، فما معنى أن الله وهب الأول اختياراً يتمتع بمه ، ولم يهب الثاني من ذلك شيئاً ؟ وما هو أثر الفرق في ذلك بين الرجلين ؟

وبتعبير آخر، كيف يمكن للعقل أن يستوعب قولنا : إن زيداً الذي يتمتع بمزية الاختيار لا يتمتع منها بشيء ، لأن الله هو الذي أودع فيه هذه القدرة ومتعه بها ، وأن خالداً الذي لا يتمتع بهذه الحرية ،

لا يتمتع هو الآخر منها بشيء ، لأن الله عز وجل لم يودع فيه هذه الحربة ؟!..

وحسبنا لقطع دابر هذه الماحكة الواضحة ، أن نحيل أصحابها إلى هذا الكلام الذي يقوله الله عز وجل عنهم وعن أمثالهم :

ولا حرمنا من شيء ، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا . ولا حرمنا من شيء ، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا . قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون كه [الأنعام ١٤٧٦] .

रे दें

بقي أن نتساءل : فما مصير إرادة الإنسان ، بل ماقيتها أمام إرادة الله عز وجل ، إذا جاءت معارضة لها ؟

وتفصيل المشكلة: أن كل ما يجري في الكون من الأحداث القسرية والأفعال الاختيارية، كا يتم طبق علم الله به، كذلك لابدً أن يتم طبق إرادته، وإلا لما كان متصفاً بالإرادة المطلقة، أي بأن أي شيء لا يكن أن يوجد أو يتطور إلا بإرادته.

وهذا يعني أن معصية العاصين وكفر الكافرين وطاعة الطائعين كل ذلك لا يتم إلا بإرادته سبحانه وتعالى .

والذي يستلزمه ذلك أن لاتبقى لإرادة الإنسان في هذه الجال أي فاعلية بل أيّ أثر . إذ من المفروغ منه أن تعارض إرادة العبد مع إرادة الله تعالى ، لابد أن تنتهي بتغلب إرادة الله تعالى ، هذا إن جاز لنا أن نتصور إمكان تعارض الإرادتين للحظة واحدة .

والنتيجة ، هي أن يصبح الإنسان مجبوراً في كل تصرفاته وشؤونه إذ هو على كل حال أسير إرادة الله تعالى وحكمه .

والجواب عن هذا الإشكال ، أن إرادة الله تعالى لو تعلقت مباشرة بحمل الإنسان على الطاعة أو المعصية ، لكان الأمر مشكلاً حقاً . ولكن إرادة الله تعالى لا تتعلق بأفعال الإنسان الاختيارية على هذا النحو . بل هي تتعلق بادئ ذي بدء بمنح الإنسان القدرة على الاختيار طبقاً لما يريد . فإذا سخر الإنسان هذه المنحة لاختيار أمر ما ، فقد صح أن هذا الأمر جاء بإرادته ، كا يصح في الوقت ذاته القول بأنه جاء بإرادة الله . ذلك لأن الله إنا أراد أمراً كلياً ذا فروع ونتائج متعددة ومحتلة ، فإن إرادته تسري من ذلك الشيء الكلي لتتعلق أيضاً بالنتائج المتفرعة عنه أيا كانت . فيصدق القول بأن الإنسان حرّ في ذلك الشيء ومختار ، كا يصدق في الوقت ذاته بأن اختياره هذا منبثق عن إرادة الله عز وجل .

ولعل من أبرز الأمثلة التي تجلّي هـذا المعنى وتبرزه على أتم وجـه ،

إرادة الأستاذ امتحان تلميذه . إن مما لاريب فيه أن إرادة امتحانه تسري إلى إرادة أي من النتيجتين المتوقعتين . فإن رسب الطالب في امتحانه الذي أراده له أستاذه فرسوبه مراد للأستاذ تبعاً ، وإن نجح ، فنجاحه أيضاً مراد له تبعاً . والتلميذ في الوقت ذاته علك كامل حريته في أن يختار لنفسه النجاح أو الرسوب .

ومثال ذلك أيضاً رغبة الوالد في أن يضع صندوقه المالي تحت تصرف ابنه . لا شك أن هذه الرغبة تتفرع عنها الرغبة في الأوجه الختلفة التي يفترض أن يتخيّر الولد منها ما يشاء ، لأن إرادة الأصل الكلي تسري إلى إرادة سائر ماقد يتفرع عنه ، دون أن يستلزم ذلبك أي جبر أو اضطرار .

والخلاصة أن الله عزّ وجلّ أراد لنا أن نتتع بالحرية التامة فيا نختاره من السلوك والتصرفات ، وعندما مارسنا هذه الحرية على النحو الذي نريد ، كانت اختياراتنا المتفرعة عنها منبثقة ، بالضرورة ، عما أراده الله لنا من الحرية والتكن من اتخاذ القرار الذي نريده بملء حريتنا . فكانت اختياراتنا هذه داخلة في مراد الله وحكمه ، دون أن يستوجب ذلك وقوعنا في أي قسر أو إكراه .

\* \* \*

لعلّ فيا أوضحناه ما ينهي مشكلة القضاء والقدر العالقة بأذهان كثير من الناس ، بل التي تشكل عقداً مستعصية في بحوث كثير من الفلاسفة قدياً وحديثاً .

غير أن هذا الذي ذكرناه إنما ينهي اللجج الفكري ويسد الثغرات المنطقية وحدها .

وعلى الرغ من يقيننا بأن القناعة العلمية هي الأساس الوحيد لفهم الإسلام واعتناق عقائده ، فإننا لانشك أن في أغوار الشعور النفسي لدى الإنسان ثغرة أخرى ، في مسألة القضاء والقدر ، لا يسدّها البحث العلمي ولا الجدل المنطقي ، وإنما يسدها تذكر معنى العبودية لله عزّ وجلّ ، وتعهد هذه العبودية بالرعاية والتنبية وحمايتها من وطأة الرعونات النفسية والصفات المرذولة لدى الإنسان .

وليكن معلوماً أنني لا أعني بهذا ضرورة الاعتاد على مشاعر العبودية لله عزّ وجلّ ، بدلاً عن قواعد العلم وضوابطه ، فإن الحاجة العلمية التي تفرض نفسها في طريق فهم الإسلام والعمل به ، لا يسدّ مسدّها أيّ بديل ، بل إن الإسلام متثلاً في حقائقه العلمية لا يقبل عن دلائله العلمية والمنطقية المقنعة أيّ بديل .

ولكن الذي أعنيه أن الإنسان حتى بعد أن يصل إلى نهاية القناعة

العلمية ، ابتغاء فهم العقائد الإسلامية واليقين بها ، سيظل يعاني من بعض القلق النفسي ، متطلعاً إلى من يسد من السكينة والطأنينة الروحية ، تجاه ماقد ينبغى أن يخضع له من أوامر الله وسلطانه .

فهذه السكينة النفسية التي ينشدها الإنسان ، من وراء دور العقل وقناعته ، لا تتحقق على خير وجه ، ولا تنبسط أشارها على النفس ، إلا بغذاء أخر غير العلم والمنطق ، ألا وهو غذاء العبودية لله عزّ وجلّ .

على أن هذه الحاجة النفسية التي نتحدث عنها ، إنما يقررها وينبه إليها العلم ذاته . ألم يقرر العلم بكل أدلته وبراهينه أن الإنسان مملوك لله ومن ثم فهو عبد له ؟ أولم يتبيّن هذا بطريقة علمية في فصل مضى من هذا الكتاب ؟ إذن فالعلم ذاته يرشدنا إلى ضرورة إشعار النفس بهذه الحقيقة الثابتة وضرورة تذكيرها بها كلما تسرّب إليها شيء من عوامل اللهو أو النسيان .

فاذا يقول منطق العبودية لله ، بعد الذي وعيناه من منطق العلم ؟

إنه يقول: هب أن الله تبارك وتعالى لم يشأ إلا أن يسوق فئة من عباده بسياط القسر والإكراه إلى النار، فيقذفهم فيها عنوة وابتداء، ولم يشأ إلا أن يسوق الفئة الأخرى إلى جنة خلده، فيكرمهم بها منحة

وابتداء ، أفيوجد في هذا الكون كله من يستطيع أن يناقشه الحساب ويقول له : لم ؟

أفليس هو المالك الحقيقي لكل شيء.

وهل من ريب في أن المالك يحق له التصرف بملكه ، عرفاً وعقلاً وقانوناً ، كما يشاء ؟

ثم لنفرض أن الله جلّ جلاله قضى فعلاً أن يزج ـ كا قلنا ـ طائفة من عباده في ظلمات التعذيب والشقاء ، وأن يرقى بآخرين إلى صعيد السعادة والنعيم ، أفيوجد من وراء مملكة الله هذه كون آخر لا يتدّ إليه حكمه وسلطانه ، حتى يلتجئ إليه أحدنا ، ويعلن من هناك استنكار ما يريد أن يستنكره من القوانين والأحكام ؟

فإذا كان الجواب الذي يقضي به المنطق والعقل ، أن الله هو المالك الحقيقي لهذا الكون كله ، وأن المكونات كلها داخلة في ملكه خاضعة لسلطانه ، وأنه يملك أن يتصرف بملكه كا يشاء ، دون معترض ولا معقب ، فلا شك أن العبودية التي فطر عليها الإنسان تناديه من أعاق شعوره :

تعال أيها العبد المملوك لخالقه الأوحد جلّ جلاله ، المتحرك في قبضته وداخل سلطانه ، فالزم باب العبودية الراضية لربّ الأرباب ،

قبل أن تشرد عنه إلى شقاء الغواية والاضطراب . تعالا ، فلا مفر من الله إلا إليه ، ولا ملاذ من عذابه إلا بالخضوع لجنابه والرضا بسلطانه . ولا عليك بمن نسي ذاته فاستكبر فوق قامة من الجهل أو اعتلى متسامياً فوق عيدان من الوهم . فلسوف يُقدم الجميع إلى الله من باب العبودية التامة الراضية له صاغرين مطأطئين : ﴿ إِنْ كُلُ مِن فِي السموات والأرض إلا آتي الرحن عبداً ، لقد أحصاهم وعدّهم عداً ، وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً ﴾ ، [مرج ١٢/١١-١٥] .

ومرة أخرى أقول : إن تعامل الإنسان مع ربّه ، في مجال التعرف عليه والإيمان به ، ثم في مجال الالتزام بأوامره وأحكامه ، لا يجوز أن يتم إلا على ضوء العلم وأحكامه . وهو قرار ثابت بأمر الله عزّ وجلّ ذاته ، ألس هو القائل :

﴿ وَلا تَقْفُ مَالِيسَ لَـكُ بِـهُ عَلْمَ ، إِنَّ السَّمَعِ والبَصرِ والفَّوَادُ كُلُّ السَّمِعِ والبَصرِ والفَّوَادُ كُلُّ أُولِئُكُ كَانَ عَنْهُ مَسُوُولاً ﴾ ، [الإسراء ٢١/١٧] .

### أثر الإيان بالقضاء والقدر في تربية الفرد المسلم:

بوسعك أن تلاحظ صور البطولات التي تجلت في حياة المسلمين لاسيا في الصدر الأول من الإسلام ، وهي بطولات نادرة عجيبة كانت ولا تزال مظهر استفراب من الكتاب والباحثين .

من ذلك صور المغامرات بالنفس ، واقتحام الخاطر ، والترفع عن مغريات الأهواء والأموال ؛ وهي في مجوعها تشكل العامل الأول للفتح الإسلامي السني اتسع وترامت أطرافه إلى أقصى الغرب والشرق المعمورين آنذاك .

إن شيئاً من هذه البطولات لم تكن لتتحقق ، لو لم يتشبع المسلمون أصحاب تلك البطولات ، بعقيدة القضاء والقدر على النحو الذي أوضحناه .

والقرآن يفيض بالآيات التي تصعد بنفوس المسلمين ومشاعرهم إلى مستوى اليقين بقضاء الله وقدره ، ليغدو سلوكهم خاضعاً لمقتضيات هذا اليقين .

من ذلك قول الله عزّ وجلّ : ﴿ قبل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ، هو مولانا ، وعلى الله فليتوكل المؤمنون ﴾ ، [التوبة ١/١٥] .

ومن ذلك قولم عزّ وجلّ ، وهو يثني على أولئك الذين وثقوا بنصر الله وتسأييسده ، فلم تصسدّهم الخساوف عن الانصيساع لأمر الله وحكمه ﴿ الذين استجابوا لله والرسول من بعدما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم . الذين قال لهم الناسُ إن الناسَ قد جعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل . فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم كه ، [آل عران ١٧٤٠ ١٧٢] .

ومن ذلك قول الله عزّ وجلّ ، وهو يؤكد لعباده أن الأسباب التي نثرها الله في الكون إنما هي جنود لتنفيذ سلطان الله وحكمه طبقاً لما قد قضى به ورسمه في سابق علمه ، ولن تكون في يوم ما سبيلاً للتخلص من قضائه : ﴿ ماأصابَ من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها إن ذلك على الله يسير ، لكي لا تأسّوا على مافاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم ، والله لا يحبُّ كلَّ محنالٍ فخور ﴾ ،

فتأمل في المضون التربوي الذي تفيض به هذه الآيات ، ثم انظر إلى واقع هذا المضون سلوكاً والتزاماً في حياة الرعيل الأول من المسلمين . لقد علموا أن الآجال محدودة ، وما يصادف الإنسان من تقلبات بين الخير والشر ، بين المنح والحن ، كل ذلك مرسوم ومقضي به ، وعلموا أن كلاً من وعد الله ووعيده نافذ ، وهو القائل : ﴿ إِن تنصروا الله ينصركم .. ﴾ ، [محدود) ] ، والقائل : ﴿ ونريد أن نُنَّ على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أعمة ونجعلهم الوارثين ﴾ ، [القصم ٢٨٥] . فم الخوف والحذر ؟ وفيم التخاذل والتقاعس عن الانصياع لأمر الله وتعالمه ؟

هذا بالإضافة إلى أنهم عاموا وفهموا كيف أن القضاء والقدر لا يتعارض كل منها مع التكليف ، ولا يستلزم أي جبر أو ينرج في أي عجز ، وهو ماقد أوضحناه من قبل ، فكان في ذلك ما زادهم نشاطاً في النهوض بالتكاليف والواجبات التي حملهم الله إياها .

وانظير كيف يتجلى هذا ، في جواب أمير المؤمنين عمر لمن قال له ، وقد أعلن عزمه على عدم دخول عمواس لما قيل عن وجود طاعون فيها : « أفراراً من قضاء الله ؟ قال له : نفر من قضاء الله إلى قضاء الله ! » .

أي إنّ القضاء المرسوم في علم الله ، هذه الواجبات التي كلفنا بها ، وهذا الاختيار الذي متعنا به ، ومن قضائه انصياعنا لها بالالتزام والتنفيذ .

وليس بين الإنسان وبين أن يصبح طاقة تتفجر بالخوارق وتحقق ما قد تعجز عن تحقيقه الأمم ، سوى أن يدرك حقيقة القضاء الإلهي ثم يتحقق بمعانيه وثاره التربوية هذه .

وهذا هو فرق ما بين المسلمين اليوم ، والمسلمين بالأمس .

أليس من السخافة ، بعد هذا ، بكان ، أن يتخيل أناس من الباحثين والكاتبين ، أن عقيدة القضاء والقدر تحمل صاحبها على الدّعة

والتواكل ، وتقصيه عن الاشتراك مع الآخرين في مجالات الأنشطة الإنسانية والحضارية ، ثم أن يجعلوا من أخيلتهم هذه حقيقة يفرضونها على التاريخ الإسلامي الأغر ؟!

أليس من السخف بمكان أن يأتي من يحاول دفن الحقائق الواقعة المرئية والمثيرة للإعجاب إلى درجة العجب والذهول ، في قبور مظلمة من الأخيلة الوهمية التي لا وجود لها إلا في أذهان أصحابها ؟!..

أفيدافع من الدّعة والتواكل مسح المسلمون مجاهل إفريقية وانتهوا بانتصاراتهم إلى فم الأطلسي ؟ وهل بدافع من هذه الدّعة ذاتها ، أقاموا حضارة إسلامية إنسانية متألقة ، على أطلال الحضارتين الفارسية والرومانية ؟ وهل تحت سلطان هذه الدعة أو التواكل ذاته أرسل خالد بن الوليد إلى دهاقنة الرومان يقول لهم : « لقد جئتكم بأناس يجبون الموت كا تحبون شرب الخر » ؟!

وبعد فيان سوء فهم القضاء شيء ، وفهمه على حقيقته ثم الاصطباغ التربوي به شيء آخر .

و إنما بلاء بعض المسامين اليوم ، في أنهم يتصورونه طبق أوهام زائفة شتى ، ثم يفرضون أوهامهم مع مفرزاتها على التاريخ الإسلامي وأبطاله ، بل يفرضونها على بنيان العقيدة الإسلامية من حيث هو .

# كيف يمارس الإنسان حريته في ظلّ عبوديته لله ؟

لعلّ من الغريب ، بل من المستبعد ، في أذهان كثير من الناس ، أن تكون مشاعر العبودية حصناً وأداة حماية لمعنى الحرية ، وعوناً لمارستها على خير وجه .

والحق أنه لشيء غريب ومستبعد فعلاً ، عندما تكون مشاعر العبودية هذه لغير الله عزّ وجلّ . إذ لابد لهذه المشاعر أن تتربص بالحرية إلى أن تتغلب عليها ، أو أن تتربص الحرية بمشاعر العبودية لتتغلب هي عليها ، أو أن يتربص كل منها بالآخر لينشب بينها خصام مستر تزهق من خلاله القوى وتذوب المكتسبات والطاقات ، وتذهب الإنسانية بكل مقوماتها ضحية الشعورين المتقاومين .

ذلك لأن استعباداً يكون الإنسان مصدراً له ، لا بدّ أن يأتي على مستوى واحد من واقع الحرية التي هي مطلب أصيل للإنسان ذاته ، ونتيجة ذلك أن يتقارعا ويتصادما ، ونتيجة هذه النتيجة أن يستر هذا

التقارع والتصادم ، أو أن يسقط الضعيف منها تحت ضربات القوي . وأخف هاتين النتيجتين من المرارة والسوء بمكان .

ولا أتصور أن في الناس من يرتاب في هذه الحقيقة .

ولعلّ من أبرز مظاهرها وآثارها مانعلمه جميعاً من أن سائر المناهب الإنسانية الوضعية ، من فلسفية واجتاعية وأخلاقية ، قد أخفقت قدياً وحديثاً ، في ضبط سلوك الجتعات وتوجيهها إلى ما هو الأليق والأصلح .

فقد واجهت هذه المذاهب \_ على الرغم مما ظهر عليها من سيا الغيرة على الإنسان في كل من شخصه ومصالحه \_ المقاومة والتسفيه ، ولم تسعد بشيء من الانصياع والرضا الحقيقيين . وكانت العاقبة إحدى النتائج التالية :

إما أن يسود المذهب بالقوة والإجبار ، وإما أن يتغلب الطموح إلى الحرية المطلقة واللاقيد ، وإما أن يستر العراك بين الطرفين إلى ما شاء الله .

وقد تمثلت سيادة المذهب القوي في النظم الاستبدادية قديماً وحديثاً . وتمثلت سيادة النزعة إلى الحرية واللاقيد في النظم الغربية الديمقراطية . وتمثلت سيادة العراك والتهارج في المجتمعات التخلفة التي

كانت ولا تزال تتخاص ويأكل بعضها بعضاً . وقد أخفقت هـذه النتـائج كلها في تحقيق الخير للإنسان ، وتجلّى ذلك بما لايقبل الريب .

والسّر في هذا الإخفاق أن أصحاب هذه المذاهب ، لا تتتع شخصياتهم بأي امتياز أو خصيصة ، لا توجد في شخصيات الآخرين بحيث تجعل لمذاهبهم سطوة ذاتية على الآخرين . إذ إنهم جيعاً في صفة الانسانية سواء .

ومن ثم فإن لعلماء الاجتاع أو الفلسفة أو الأخلاق ، أو أصحاب المذاهب الفلسفية أن يطرحوا مناهبهم بحثاً عن السلوك الأفضل أو الحياة المثلى ، إلا أن الحرية التي يتتع بها الآخرون تدعوهم ، بل تلح عليهم أن يطرحوا هم أيضاً بدورهم ما يرونه من وجهة نظرهم ، أنه الحق الذي لابديل عنه ، أو أنه السبيل الأمثل إلى الحياة المثلى . و يتد من ذلك حلل متطاول لا نهاية له .

ومن شأن الإنسان أن يستجيب في مثل هذه الحال ، للتوجيه المنبثق عن ذاته وكيانه أكثر من أن يصغي بالقبول إلى النصائح التي تقبل إليه ممن حوله من أنداده . ذلك لأنه ميال دامًا بحكم الفطرة إلى الإمعان في تحقيق ذاته ، وإلى مخالفة ، بل ربما محاربة كل ماقد يتصور أنه يسعى به إلى العكس ، أي إلى الانتقاص من ذاتيته ، وكأن صوتاً يصرخ في أعماق هذه الفطرة الإنسانية قائلاً : منذا الذي يملك أن

ينتقص شيئاً من ذاتيتي أو أن يضيِّق عليّ من مساحة حريتها ورغباتها ببرهان من مواعظه وإرشاداته ، وبالحديث المكرر عن القيم التي يبتدعها وعن ضرورة التقيد بها ؟

وكم نبّه للربي الفرنسي (جان جاك روسو) إلى هذه الحقيقة ، وعبّر عنها من خلالها عن مشكلة المشاكل في حياة المربين وعاماء الأخلاق والاجتماع(١)

فن هنا بقيت فلسفة الفلاسفة ، ونصح علماء الأخلاق والاجتاع عرد أحاديث تكتب وتروى ، وتناقش أو تقرّظ . وبقي الناس كا هم ، لا يتقيدون منها بأي قيد ، ولا يستجيبون إلا لحكم أهوائهم وما تمليه عليهم من القناعات والرغبات .

فإن رأيت من تقيد بشيء من تعاليم أولئك الناس ، فإغا يكون ذلك تحت سياط القسر والإرغام ، وهو مع ذلك لن يستر إلا إلى حين .

أما عندما تنبثق مشاعر العبودية في النفس لله عزّ وجلّ لا لأي كائن آخر ، فإن الأمر يختلف اختلافاً كبيراً ، بل يتحول الأمر في هذه الحال إلى النقيض .

<sup>(</sup>١) اقرأ فصل ( اعترافات كاهن ساڤوا ) من كتاب ( إميل ) لجان جاك روسو .

ذلك لأن الإسلام لا يتجه إلى الناس كشأن المذاهب الوضعية التي أسلفنا الحديث عنها ، بل يبدأ عمله بالتوجه إلى فكر الإنسان يخبره بجملة من الحقائق والوقائع لا أكثر ، تتعلق بذاته وقصة وجوده والكون الحيط به ، ووجود خالق واحد له وللعالم كله . فإذا ما تنبه إلى هذه الحقيقة وصدق بها واستولت بسلطانها على مشاعره ، كان ذلك إيناناً له بأن يعيد النظر إلى ما كان قد وعاه وتصوره من أمر نفسه ، وبأن يبدأ فيتعرف على هويته من جديد ، وذلك على ضوء الواقع الذي أدركه واستقنه بعد تأمل و بحث .

وسيدعوه هذا اليقين ، بلا ريب ، إلى أن يوطن نفسه لتقييد حريته طبق ماتقتضيه معلوماته الجديدة عن نفسه وعن مولاه وخالقه .

بعد هذه المرحلة التأسيسية الهامة ، يقدم الإسلام للإنسان صفحة الإرشادات والتعليات السلوكية ، منبثقة عن واقعه الذي كشفه له ونبّهه إليه ، فصدّقه واصطبغ به كل من شعوره ووجدانه . فما أيسر عليه ، بعد هذا ، أن ينصاع لتلك التعاليم والإرشادات ، وما أبعد أن تقف حريته لها بالمرصاد . كيف وقد تقيدت هي ذاتها بسلطان ذلك الواقع وخضعت لمقتضاه وضروراته أثمّ الخضوع .

إنــه كن كان يمــارس إلى الأمس القريب حريتــه في تنــاول كل

ما تهفو نفسه أو لا تهفو نفسه إليه ، من أنواع الطعام والشراب ، ثم اكتشف ـ بما لا يدع مجالاً للشك ـ أنه يعاني من مرض يقتضيه الاحتاء عن بعض تلك الأطمعة ، وعن بعض التصرفات . لا ريب أنه يجد نفسه أمام شعور ذاتي داخل كيانه يحمله على التقييد بمقتضيات تلك الحية . وبوسعك أن تلاحظ كيف أن هذا الشعور يمتزج مع نوازع حريته امتزاجاً تاماً ، مجيث ينعقد صلح حقيقي بينها . ومن ثم فهو يندفع إلى ضبط حريته هذه بمقتضى ما يمليه عليه شعوره الداخلي ، أي بقناعة بل بسعادة تامة . ذلك لأنه ينقاد إلى جوافز منبثقة من أعماق كيانه ولا ينساق لسلطة خارجية تتجه إليه من كائن أو بشر مثله .

فن هنا كان سلطان الإسلام ، فيا يأمر به وينهى عنه نافذاً في حق المسلم بكل طواعية وسعادة ، على حين بقيت محاولات الآخرين مجرد مساع نظرية ، ليس لها أى سبيل إلى مثل هذه الطأنينة والرضى .

وهذا هو السرفي أن القرآن يبدأ مع الإنسان حديثاً طويلاً عن ذاته ومصدره ومآله ، قبل أن يوجهه إلى القيام بأي من الواجبات أو أن يحمّله شيئاً من التبعات . إذ من الواضح أن خضوعه لها لا يمكن أن يتم بطواعية ورضاً إلا إذا اكتشف ذاته أولاً ، وأدرك أنها قائمة لى صفات وسنن تنسجم الانسجام التام مع النهوض بتلك الواجبات .

لاجرم أن معرفة الإنسان ذاته بدقة ، هي السبيل الـذي لابـديل عنه لخضوعه الذاتي والطوعي ، للمبادئ والأحكام السلوكية التي يخـاطب بها .

ولنتأمل في طائفة من الآيات القرآنية التي لا تتضن أكثر من تعريف للإنسان بهويته وتنبيه له إلى مظاهر عبوديته ، وتحذير له من الاغترار بالصور الوهمية التي قد تخدعه عن هذه الحقيقة :

﴿ فلينظرِ الإنسان ممّ خُلق ، خلق من ماء دافق ، يخرج من بين الصّلب والترائب ، إنه على رجعه لقادر ﴿ ﴾ ، [ الطارق ٨٥/١٥] .

﴿ قُتِلِ الإنسان ماأكفره ، من أي شيء خلقه ، من نطفة خلقه فقدّره ، ثمَّ السبيلَ يسَّره ، ثمُ أماته فعاقبره ، ثم إذا شاء أنشره ﴾ ، [عس ١٧٨٠-٢٢] .

- ﴿ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ، إذ يتلقّى المتلقيان عن اليين وعن الشمال قعيد ، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ﴾ ، [ ٥٠-١٨-١٦] .

ـ ﴿ الله الـذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعـ د ضعف قـوةً ، ثمّ جعل من بعـ د ضعف قـوةً ، ثمّ جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبةً ﴾ ، [الروم ٥٤/٣٠] .

\_ ﴿ سُواءٌ مَنْكُمُ مِنَ أُسِرٌ القُولَ وَمِنْ جَهِرَ بِهُ ، وَمِنْ هُـو مُسْتَخَفٍّ بِاللَّهِارِ ﴾ ، [الرعد١٠/١٣] .

فتصور إصغاءك إلى هذه البيانات الإلهية ، بعد أن استقر لديك اليقين بالله وبرسله ، وبأن هذا القرآن كلام الله للوجه إليك وإلى أمثالك من النماس . وتمامل فيا تحدثه في نفسك ، في مجال اكتشاف الذات ومعرفة حقيقة الهوية الإنسانية .

ألا ترى كيف يذيب هذا البيان عوامل الهياج والترد الناميين من مشاعر الحرية والطموح إليها ، بين جوانحك ، وكيف ينتقص من أطراف حريتك هذه ويحد من طموحاتها إلى القدر الذي يتفق مع ماقد عليه عليك هذا البيان الإلهى ؟

وأهم من هذا أن هذا الحدّ أو الانتقاص لا يهجم عليك من الخارج قهراً ، كا تهجم عليك جائحة ما ، أقبلت إليك من إحدى عوادي الطبيعة أو بيد أحد الظلام . بل هو ينبع من إحساسك ذاته ، ويتزج

بمشاعر حريتك في تآلف وانسجام . فكأنك تمارس ، من خلال تقيدك والتزامك ، رغائبك الحقيقية ذاتها .

ومعنى هذا أنك ، بعد هذا الإيمان بالله ، والإصغاء إلى بيانه هذا ، ستحمل تفسك ، برغبة ذاتية على الايتعاد عن الوقوع في أيّ من غوائل القدرة التي تتتع بها ، فلا تستعملها في ظلم أو طغيان أو أي إساءة إلى الآخرين . ولا تحرفك نشوة المعارف والعلوم التي اكتسبتها إلى أي سعي للإضرار بغيرك ، ولا تترك مشاعر أنانيتك تصعد بك إلى سدّة الكبرياء والتعالي فوق واقع عبوديتك .

ذلك لأن هذا البيان الرباني الذي أصغيت إليه ، نبهك إلى أنك لست المالك الحقيقي لشيء من قدراتك وعلومك وما ترى أنه من اختصاصك . بل إن هذه القدرات ليست أكثر من أمانة استُودِعتَها إلى حين ، وستُستَردُ منك عما قريب ، وسيحاسبك الله حساباً عسيراً على أي إساءة أو تعسف في استخدامها ، اللهم إلا إن شاء أن يصفح عنك . إذ هو يفعل بك ما يشاء .

وهكذا فإن المهمة الأساسية للإسلام ، تتلخص في أنه يبصر الإنسان أولاً بهويته ويطلعه على حقيقة ذاته ، ثم يدعوه إلى أن يكون في سلوكه الشخصي وعلاقاته مع الآخرين ، منسجاً مع مقتضى هويته هذه .

ومن أبرز الآثار الاجتاعية لهذه المهمة التي ينفرد بها الإسلام ما يحققه من توازن بين طبقات الناس وفئاتهم ، ولاحظ أنني أقول ( توازن ) ولا أقول ( تساو ) ، فالتفاوت قائم ، ولا بدّ أن يظل قائماً . وإنما المطلوب تحقيق التوازن الاجتماعي القائم على محور العدل والمستوى الإنساني الواحد .

فه و ينزل بالمتألمين والمتكبرين من علياء جبروتهم ليقفوا على صعيد الإنسانية العامة مع أمثالهم من الناس ، ويرتفع بالدهماء والمستضعفين ، بالمقابل ، عن مناخ الذل والهوان المتلبس بهم ، ليتلاقوا مع إخوانهم أولئك على صعيد الإنسانية العامة ذاتها ، وهكذا يظلهم جيعاً في مناخ واحد رواق العبودية لله عزّ وجلّ ، ويتجلى في تلاقيهم هذا معنى قول رسول الله يَرْفَيْهُم : « ... وكونوا عباد الله إخواناً »(١) .

وواضح أنه من البعيد جداً تحقق شيء من هذا التوازن ، إلا بحراسة صارمة تتشل في يقين الفئتين بأنهم جميعاً عبيد مملوكون لله عزّ وجلّ ، وأنهم مستأمنون - كا قلنا - على ما متعهم الله به من قدرات وملكات ، ليستعينوا بها في عارة الأرض وتسخير الكون ، ويسأنهم مبعوثون من بعد الموت ليوم عظيم ينادي فيه منادي الحق جلّ جلاله :

<sup>(</sup>١) الحديث متفق عليه من رواية أبي هريرة . وأوله : « إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ، ولا تجسسوا ولا تباغضوا ، وكونوا عباد الله إخواناً » .

﴿ اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لاظلم اليوم إن الله سريع الحساب كه ، [غافر ١٧/٤] .

#### **☆ ☆ ☆**

ولعل من الخير أن ألفت نظرك إلى الجسر الخفي الذي يصل مابين البيان الإخباري الذي يخاطب الله به عباده على سبيل الكشف والإعلام ، والشريعة التي يرسمها لهم على سبيل التوجيه والإلزام .

إن العرض الإخباري يتلخص في بيان أن الله عز وجل شاء أن يجعل الإنسان محور المكونات الختلفة التي تطوف من حوله ، وأن يوليه السيادة عليها ، فجعل معظم المكونات التي حوله مسخّرة لرغبته ، قائمة بخدمته ، ثم وكل إليه بمقتضى ذلك عمارة الأرض بمعناها الحضاري العام ، فقال مخاطباً المجتم الإنساني :

﴿ هـو أنشـاً كم من الأرض واستعمركم فيهـا ﴾ [ هـود ١١/١١ ] . أي كلفكم بعارتها .

وكان من مستلزمات هذا التسخير والمهمة التي وكلت إليه ، أن يجهزه الله بالإمكانات الخاصة التي تيسر له السبيل للنهوض بهذه المهمة ، والتي تمكنه من إدارة شأن هذه الأرض على الوجه المطلوب ، كالعقل وما يتفرع عنه من العلوم والمعارف المختلفة ، وكالقوة وما يتبعها من

القهر والسلطان ، وكالأنانية وما يتبعها من النزوع إلى الأثرة والملك .. إلخ .

ومن الواضح أن هذه الصفات والقدرات التي جهز الله بها الإنسان تعدّ أسلحة ، والسلاح دامًا قوة في يد صاحبها ، فهو علك أن يجعل منها أداة إفساد وتدمير ، كا علك أن يجعل منها أداة إصلاح وتعمير (١) .

أجل ، فإن هذه الصفات التي جهز الله بها الإنسان ، من الخطورة عكان . إذ هي في جوهرها من بعض صفات الربوبية وإنما متع الله الإنسان منها بفيوضات يسيرة جداً ، ليستعين بها في تحقيق الوظيفة القدسية التي كلفه الله بها .

فن أجل ذلك ، لابد أن تبعث هذه الصفات في كيان الإنسان نشوة كالتي تبعثها الخرة في رأس شاربها ، وأن تنزع به إلى شيء من معاني

<sup>(</sup>۱) ولذا فإننا نقرر أنه ليس في الصفات التي جهز الله الإنسان بها ما يحكم عليه بأنه سيئ بحد ذاته . بل كل منها محود ومفيد إن انضبط بالحدود التي رسمها الشارع . فلولا قدر من الأنانية يتمتع بها الإنسان ، لما سعى إلى تحقيق ذاته ورعايتها في نطاق المهمة التي كلف بها .. ولولا قدر من حبّ التملك والسيطرة لديه ، لما وجد ما يحمله على رعاية وطن أو حاية دار أو عقار .. ولولا قدر من الشم لما تزايد في يده مال .. وإنما تنشأ الأخلاق الحميدة من المزيج الممتدل الذي يتألف من كل خلقين متقابلين . وهذا المزيج المعتدل لايتم إلا باتباع وصفة الشرع الإسلامي وهديه .

الأنانية والكبرياء. ومن ثم فما أكثر ما ينسى الإنسان ، في غمار هذه النشوة ، إذ يستسلم لهما ، واقع عبوديته ، فيتجاوز حدود بشريته وضعفه ، ويتصادم هو وأمثاله في ذلك ، في صراع دائب ، ويشيع بينهم التسابق والتنافس ، لا على بناء الحياة ومقوماتها ، بل على الطغيان وأسبابه .

من هنا ، كانت الحاجة ماسة إلى تبصرة سلية ودقيقة بحقيقة هذه الصفات وخطورتها ، ومدى ضرورتها في الوقت ذاته . وبالطريقة السلية التي يجب عليه أن يتعامل مع هذه الصفات على أساسها .

أجل ، فلقد كان الإنسان بحاجة ماسة إلى معرفة هذا كله ، ي يتاح له أن يأخذ حذره من غوائل هذه الصفات ، ولكي يعلم كيف يستعمل هذه الأسلحة من حدّها المفيد ، وكيف يتقي حدّها المفسد بل المهلك . بل هو بحاجة إلى علاج يتعهد به نفسه كي يكسبه مناعة ضد ماقد تبعثه فيه تلك الصفات من النشوة والسكر ، حتى يظل مهينا عليها ولا يستخذي فتطوح به في أودية الملاك .

وتأمل كيف عبر البيان الإلهي ، من أجل هذا كله ، عن هذه الصفات بكلمة الأمانة ، وكيف نوّه بخطورتها وصعوبة التحكم بها والقدرة

على التحرر من غوائلها ، تأمل هذا كله وانظر كيف يتجلى في قولـه عز وجل :

﴿ إِنَا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمُواتُ وَالْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَأَبِينَ أَنْ يَحْمَلُنُهَا وَأَشْفَقَنَ مِنْهَا وَحَلُّهَا الإنسانَ إنسه كان ظلوماً جهولاً ﴾ [الأحزاب ٧٢/٢٢] .

إنك لتلاحظ أن كلمة ( الأمانة ) هذه ، تعني أن هذه الصفات والطاقات التي قد يتباهى بها الإنسان ، ليست نابعة من كيانه ، بل هي فيوضات من صفات الله عز وجل أمده ومتعه بها . ومن ثم فإن عليه أن يكون أمينا على استعالها بالوجه المطلوب ، وطبقاً للتعاليم التي ترد إليه .

و إنما تأتي هذه التعاليم والتوجيهات ، من خلال الوحي الرباني ، الني تتبايع منذ فجر الحياة الإنسانية ، المتثل في نشأة آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام ، إلى بعثة خاتم الرسل والأنبياء سيدنا محمد عَلَيْكُمْ .

فهذا هو الجسر الخفي الذي يصل مابين البيان الإخباري عن قصة الكون والحياة والتعاليم الإرشادية لكيفية التعامل مع الكون والحياة ، وكيفية استعال الملكات والطاقات التي ائتنه الله عليها .

ولك أن تعلم أن الوحي الرباني الذي أفضنا في بيانه وتحليله في الحلقة الأولى من هذه السلسلة ، لا يتضن على كثرة ماتضنه من الأخبار والتعليات - أكثر من تبصير الإنسان بالطريقة المثلى التي يجب أن يمارس بها أمانة الطاقات والصفات التي ركبت في كيانه ، وبالعلاج الواقي من الوقوع في سكرها والتطوح بنشوتها .

وإذا قلنا (الدين) فهذا هو مضونه منذ أقدم العصور إلى هذا اليوم ، وهذا هو الحور الذي يدور عليه ، والهدف الذي ينتهى إليه .

إنّ هذا الدين لم يكن يوماً ما اختراع أمة من الناس ، ولا نتاج من المجتمعات ، ولا فكرة فرضها حاكم أو سلطان ، وإنما كان وحياً من لدن خالق هذا الكون وقيّومه ، إلى الصفوة المختارة من خليقته .

وهذا المضون الذي جاء به ( الدين الحق ) شيء منطقي يقتضيه العقل السليم بعد اليقين بوجود الخالق . ألم يوظف هذا الخالق عباده في استخدام ما سخره لهم من المكونات وما جهزهم به من الطاقات في عمارة الأرض بمعناها الحضاري العام ؟ إذن فقد كان لا بدّ أن يزودهم بصفحة الإرشادات والتعليات المتضنة السبيل الأمثل لاستخدام تلك الأجهزة الكونية المعقدة ، والطريقة السلية لتسليط ملكاتهم وقدراتهم عليها ، بحيث لا يرتد إليهم في سعيهم هذا شيء من الخاطر والأضرار .

وهذا شيء منطقي وطبيعي في حياة الناس وتعاملهم بعضهم مع يمض .

أوليس هذا ما يعمد إليه - ولله المثلى الأعلى - صاحب أيّ معمل عندما يبدع جهازاً جديداً مفيداً في حقل الخدمات الإنسانية ؟ إنه لا يصدّره - كا نعلم جميعاً - إلى الناس إلا ومعه صفحة الإرشادات الدقيقة التي تبيّن كيفية استعباله وسبل صيانته ، بل المعروف أن مشتريسه لا يستعمله إلا بعد أن يعكف على تلك الصفحة أو الكراس ، فيفهم مافيه على وجهه ، ثم يمني في الأخذ بتلك التعاليم خلال استعباله لذلك الجهاز والاهتام بصيانته .

فإذا كان هذا معروفاً وثابتاً ، فإن مما لاريب فيه أنك لن تجد جهازاً وضع بين يدي الإنسان أدق وأعقد من هذا الجهاز الكوني الكبير الذي وضع تحت سلطانه وسخر لقدراته .

إذن فإن من عظيم حكة الله تعالى ورحمته بعباده أن يقرن حذا التسخير الكوني للإنسان بكراس (١) التعريف بهذا الكون ، ثم التبصير بكيفية استخدامه والاستفادة منه .

 <sup>(</sup>۱) كلمة (الكراس) هذه ، أجزت لنفسي استعمالها على سبيل للشاكلة لتجسيد للقارنة
 بين الصورتين أو الحالتين ، وواضح أنني إنما أعني بهذه الكلمة كتاب الله عز وجل .

ترى لماذا يدرك الإنسان قية هذا الكراس ( الكاتالوك ) وأهميته ، ويسمع إلى دراست والتقيد به بصدد استعاله للأجهزة الصغيرة المتداولة ، ثم لا يدرك كثير منهم قية هذا ( الكراس ) ذاته عندما يأتي مقروناً مع هذا الجهاز الكوني الكبير ؟

أما إنها لمفارقة عجيبة لا مبرّر لها !..

ويزداد العجب ، عندما نجد أنفسنا أمام للنبهات الكثيرة من خالق الكون إلى ضرورة الرجوع إلى صفحة هذه التعريفات والتعليات وضرورة العكوف على فهمها ثم الاهتام بتطبيقها في نطاق التعامل مع الكون والإنسان والحياة ، ثم نجد من حولنا من لا يصغي إلى المنبهات ، و يعرض عن صفحة التعليات !!..

تأمل طائفة من هذه المنبهات الكثيرة:

﴿ قلنا اهبطوا منها ، فإمّا يأتينكم مني هدى ، فمن أتبع هداي
 فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ﴾ ، [البقرة ٢٨٧٣] .

﴿ يا بني آدم إما يأتينكم رسلٌ منكم يقصون عليكم آيــاتي فمن آتھى
 وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ﴾ ، [الأعراف ٢٥/٧] .

ـ ﴿ قد جاءكم من الله نورٌ وكتابٌ مبينٌ ، يهدي بـه الله من اتّبع

رضوانه سُبُل السلام ، ويخرجهم من الظُّلماتِ إلى النُّور بإذنه ويهديهم إلى صراطي مستقيم ﴾ ، [المائدة ١٦٥/ ١٦] .

أما الذين أصغوا إلى هذه التعليات وأخذوا بها كا أرشدهم وعلمهم الله عزّ وجلّ ، فقد أسعدوا بذلك أنفسهم وأسعدوا مجتمعاتهم ، وها هي ذي معالم تلك السعادة بارزة جلية إلى اليوم ، نقرأ عنها ونعتبر بها ، ونأخذ الدروس منها .

وأما الذين آثروا الإعراض ، قديماً أو حديثاً ، فها هي ذي مجتماتهم قد شقيت بهم وشقوا بها ، ومجتمات الغرب اليوم أبرز نموذج لها ، على أن المجتمات الإسلامية التي ليس لها من الإسلام حظ إلا في اسمه أو بعض شعاراته ومظاهره ، ليست أسعد حالاً منها .

#### ☆ ☆ ☆

إن النتيجة لكل ماذكرناه تتمثل في الخلاصة التالية :

بخضوع الإنسان لواقع عبوديته لله ، يصغي إلى صفحة التعليات التي يخاطبه بها الله عز وجل ، ويتلقاها بالثقة والقبول ، ويتخذ منها النظام الذي يتعامل بوفقه مع هذه الحياة ، والسياج الذي يحمي حريته الشخصية من الطَّغاة والمستكبرين والمستغلين .

وبفضل الحرية التي متعه الله بها ، عارس بكرامة حياته الفردية والاجتاعية ، وينهض بوظيفته في استخدام ماقد سخر له من المكونات ، وتجنيدها للحضارة والعمران .

وهكذا يمارس الإنسان المسلم حريته ، في ظل عبوديت لله عزّ جلّ .

## مشكلات الحرية

# وموقف الإسلام منها

هذا الذي تمّ إيضاحه في الفصول الثلاثة الماضية ، يترك وراءه سلسلة من المشكلات في أذهان كثير من الناس . يبرز معظمها على صعيد الأنشطة المتجهة إلى ( إقامة المجتم الإسلامي )(١) .

لعل من أبرز هذه المشكلات وأهمها تلك التي تفرض نفسها خلال الأسئلة التالية : ماموقف الإسلام من حرية التعبير ؟ وأين هي الحرية الشخصية أمام وجوب قتل المرتد ؟ وهل يتسع مبدأ الشورى في الإسلام لما اتسعت له النظم الديمقراطية من إعطاء الشرعية للفئات والأحزاب المعارضة ؟ ونظام الشورى نفسه في الإسلام ، أيلزم الحاكم باتباع رأي بحلس الشورى أو أكثريته ، أم الحاكم حرّ في أن يتبع أو لا يتبع ؟

<sup>(</sup>١) هذا هو التعبير الشائع على ألمن كثير من رجال المدعوة الإسلامية اليوم. وهو تعبير يحمل دلالة ظاهرة على أن عمل المدعوة إلى الله لم يعمد حدد هؤلاء الناس ، كاكان ، إرشاداً للتائهين وتعليماً للحاهلين ، وتحبيباً بالإسلام إلى القلوب ، وإنحا هو اليوم معاناة سياسية ابتفاء رسم الإطار الاجتماعي والسياسي للإسلام ، وتثبيته عن طريق الحكم .

وعلى الرغ من أن الوفاء التفصيلي في الإجابة عن هذه الأسئلة يحتاج إلى مجلد كبير، فإن من حق الإخوة الذين يهتون بتابعة هذه السلسلة ، ممن يبتغون الوصول إلى معرفة شاملة وصحيحة للإسلام في جلته الكلية ، أن يقفوا على موجز واف لأحكام هذه المسائل كلها ، ولمن شاء بعد ذلك أن يتتبع تفاصيل ما يشاء منها في مظانها المعروفة .

## أولاً \_ حرية إبداء الرأى:

إن الإسلام يفرق بين حرية الإنسان في أن يعبّر عن رأيه الذي هو مقتنع به ، وبين حريته في أن يوجه الناس ويدعوهم إلى رأيه هذا .

أما أن يتبنى الإنسان رأياً له و يملك التعبير عنه ، فهذا ما يقرّ الإسلام له به ، ولا يحجر عليه في ذلك قط ، بقطع النظر عما قد يستجره يوم القيامة من ثواب أو عقاب .

ولولا أن المسلمين قد تعاملوا ، فعلا ، في صدر الإسلام ، مع هذا الحكم لما نشأت الفرق المبتدعة ولما راج سوقها . وإنما قوبلت آراء هذه الفرق بالحوار والنقاش ، وعندما خبت جذوبها وكسدت سوقها ، كان الفضل في ذلك للحوار والنقاش والجدل الدائب بين أئمة هذه الفرق وعلماء السنة والجماعة ، ولم يسجل التاريخ الإسلامي أي سبب آخر لذلك .

وفي المدينة المنورة أثناء حياة رسول الله عَلَيْكَةٍ ، حيث نشأت أول دار إسلام ، بل أول دولة إسلامية ، كان اليهود يعيشون مع المسلمين أحراراً في التعبير عن عقائدهم وآرائهم .

ولا فرق في هذا بين رأي وآخر ، فالإنسان يملك على كل أن يعبر عن رأيه المتفق مع الإسلام أو الخالف له ، وإنما يفرض الإسلام على المسلمين مناقشته ومحاورته فيا هو مخالف لشيء من عقائد الإسلام ومبادئه .

هذا فيم لا يصل بصاحبه إلى الردة والخروج عن الإسلام ، فإن وصل إلى هذا الحد ، كان له حكم آخر ، سنذكره فيما بعد .

ولقد ظهرت في أيام الخلافة الراشدة آراء شاذة ، فلم تقاوم من قبل الخلفاء إلا بالحوار والنقاش ، لعلّ من أبرزها وأخطرها آراء الخوارج . ولقد كان موقف سيدنا علي منها موقف المجادل الذي يقارع الرأي الباطل بالرأي السديد مؤيناً بالأدلة والبراهين ، وتاريخ سيدنا علي مع الخوارج يحفل بصور رائعة لهذه المساجلات والمناقشات . ولم يكن قتاله لهم من بعد لأنهم لم ينصاعوا لرأيه ، ولكن لأنهم أصروا على أن يجمعوا على حربه .

وأمّا أن يتبنى الإنسان عقيدة أو رأياً ، ولا يقف عند حدود

الحرية في التعبير عن رأيه ، بل يتجاوز ذلك إلى ترويجه ودعوة النـاس إليه ، فلا ريب أن ذلك محظور شرعاً بالنسبة للآراء المتفق على مخالفتها لعقائد الإسلام أو لشيء من مبادئه وأحكامه .

أمّا الآراء والأفكار الاجتهادية التي تحتمل الوجهين ، فلا خطر في الدعوة إليها ، بل لا يجوز كما قال الإمام الغزالي ، التصدي لها أو لدعاتها بأي تضييق أو منع (١) .

ونعود إلى الأفكار والعقائد المتفق على مخالفتها للإسلام ، فنقول : إن على القائمين بالأمر منع أي دعوة إليها أو ترويج لها ، اتباعاً لصريح أمر الله تعالى في كتابه إذ يقول : ﴿ وتعاونوا على البرّ والتّقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ﴾ ، [المائدة ١٠٠] ، وإذ يقول : ﴿ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ﴾ ، [ال عران ١٠٤٢] .

ولا ريب أن الدعوة إلى الأفكار أو العقائد الخالفة للإسلام ، من قبيل الإثم الذي حذرت من السكوت عليه الآية الأولى ، والمنكر الذي حذرت من السكوت عليه الآية الثانية .

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين ٢٢٥/٢ ط التجارية .

ولاحظ أننا لانتحدث هنا عن حكم الدعوة إلى هذه الأفكار في حق مروّجيها ، فهم مرتكبون في ذلك منكراً يعرضهم لعقاب الله بدون ريب ، ولكنا نتحدث عن واجب القادة والمسؤولين عندما يجدون من يفعل ذلك .

والفرق في هذا بين نظام المجتمع الإسلامي وأنظمة المجتمعات الغربية ، أن نظام المجتمع الإسلامي قائم في جملته على الإذعان بحقيقة عبودية الإنسان لله والخضوع لأوامره وسلطانه . فبين هذا المجتمع والخالق الأوحد عزّ وجلّ ما يشبه عقد الإذعان الذي لابد من الوفاء به ، أما أنظمة المجتمعات الغربية فقائمة على التحلل من هذا العقد . من خلال إعلان العلمانية أو إعلان التعامل مع الحرية المطلقة .

ولكل أن يفي بالعقد الذي التزمه ، أي ليس مقبولاً قط في ميزان النطق ، أن يُحمل مجمع ما على التنكر للعقد الذي في عنقه ، وعلى التحرر من مقتضياته ومسؤولياته .

ونحن عندما ننكر انغاس المجتمات الغربية في هذا اليم المتلاطم من الحريات الآسنة ، إنما نهيب بقادتها أن يعيدوا النظر أولاً بالعقد الذي أبرموه بينهم وبين سلطان هذه الحرية الزائفة ، وأن يستبدلوا به عقداً بينهم وبين خالقهم ومالكهم وهو الله عزّ وجلّ .

وإذا جاء من ينكر علينا تضييق سبل الحرية على من يريد أن يضيف إلى أفكاره الباطلة التي لا غنعه من التعبير عنها ، توجيه الناس إلى هذه الأفكار وحملهم عليها \_ أقول : إذا جاء من ينكر علينا هذا التضييق من سبل الحرية ، فإن عليه أن يقنعنا قبل ذلك بضرورة إعادة النظر في العقد الرضائي الذي أبرمناه مع خالقنا ومالكنا عز وجل . أما أن تظل مسؤوليته قائمة في أعناقنا ، وندعى مع ذلك إلى خيانة العقد وعدم الوفاء به ، فإن أجلى المبادئ الإنسانية تنكر ذلك إلى خيانة العقد وعدم الوفاء به ، فإن أجلى المبادئ الإنسانية تنكر ذلك أيا إنكار .

وهذا الكلام الواضح الذي قلناه ، هو ذاته الجواب عن قد يسأل : فلماذا لا تمنعون المسلمين من دعوة الناس إلى الأفكار والعقائد الإسلامية ، كا تمنعون الآخرين من ممارسة الدعوة إلى الأفكار الأخرى ؟

إننا إنما نتحرك في كل الأحوال مع مقتضيات العقد الساري بين المجتمع الإسلامي وبين مالك الكون كله وهو الله عزّ وجلّ .

ثانياً ـ هل للمرتد أن يتمتع بالحرية ؟

إن الكافر الأصلي هو ذاك الذي نشأ على عقيدة غير إسلامية ورثها أو تخيرها وتعامل معها ، وقد علمنا أن هذا الإنسان لا يجبر على خلاف ما يعتقد ، وهو مكلوء ، في حدود حياته الدنيا ، بحاية قول الله عيز وجل : ﴿ لا إكراه في السدّين قسد تبيّن الرُّشد من الغي ) ، [ القرة ٢٥٧٢ ] .

أما المرتدّ ، فهو ذاك الـذي أعلن استنكافه عن قبول الإسلام بعــد اعتناقه والإيمان به والخضوع له .

فكيف ينبغى أن ينظر إلى هذا الإنسان ؟

لقد كان بوسعه ـ لوأن شكوكاً ساورته بعد يقين أو لوأن أدلة سلبية هجمت على عقله فأورثته إنكاراً بعد الإيمان ـ أن يحتضن شكوكه في نفسه ، أو ينطق بها في خلواته أو حتى مع خاصة أهله ، ولن يجد عندئذ من قد يتهدده أو يضيّق عليه . لأن من الأحكام الكلية التي يجب على المجتع الإسلامي أن يلتزم بها ، الأخذ بظاهر أحوال الناس وإحالة سرائر هم إلى الله عزّ وجلّ .

لكنه وقد أبى أن يتعامل مع شكوكه أو عقائده الزائفة ، فيا بينه وبين نفسه ، بل أعلن عن شكوكه وأفكاره الجديدة على رؤوس الأشهاد ، فلا شك أنه قد أعلن بذلك الحرب الفكرية على الإسلام وعقائده ، وقرر من خلال الإعلان الذي أصرّ عليه عن موقفه الجديد ، أن يصدر شكوكه وريبه هذه إلى الآخرين بالطرق المكنة ومها تيسرله السبيل إلى ذلك .

إذن ينبغي أن ينظر إلى هذا الرجل على أنه قد تحول إلى عنصر حرابة . والحكم الشرعي الذي ترتب على ذلك أنه يؤتى بمثل هذا الرجل فيسأل عن الشبهات أو الأدلة التي زلزلت إعانه ثم قضت عليه ، والمفروض أن يبوح بها ويعلن عنها . والواجب عندئذ على ولي الأمر ، مستعيناً بالعلماء ، أن يجيبه عنها ، وأن يزيل الغواشي ويحل المشكلات التي قد تشكل عذراً له في جحوده وارتداده ، فإن أصر على موقفه المعلن هذا ، على الرغم من انتهاء مشكلاته بالإجابة العلمية عنها ، استيب تحت التهديد بالقتل ، وأعطي لذلك مهلة يقدرها إمام المسلمين أو من يقوم مقامه ، وتتحقق التوبة المطلوبة منه بالانتهاء عن المجاهرة بكفره ، تلك المجاهرة التي لا معنى لها إلا التربُص بإيان الآخرين وبذل الجهود المكنة لحلهم على الانجراف في الباطل الذي انجرف فيه .

فإن هو تحدّى الاستتابة ، وتحدّى المهلة التي أعطيها ، ومضى في موقفه المعلن هذا ، فقد تكامل عندئذ اليقين بأن الرجل لا يقنعه التمتع الشخصي بتبني الأفكار التي يراها ، بل هو مصرّ على أن يجعل من الناس الذين من حوله تبعاً له في الباطل الذي انتهى إليه مها أمكنه السبيل الى ذلك .

عندئذ يستقر الحكم عليه بكل موجباته ومبرراته . والحكم الذي يجب أن ينفذ في حقه هو : القتل حرابة .

هذا مابوسعك أن تقرأه في مصادر الشريعة الإسلامية ، وكل ذلك يأتي مندرجاً في قول رسول الله علياتية : « من بدّل دينه فاقتلوه » ، وقد جاءت السنة العملية ، وأعمال الصحابة والخلفاء الراشدين ، تفصيلاً لهذا البيان النبوي الموجز ، وإنما دون الفقهاء أحكام هذه المسألة على هدي ذلك كله .

المرتد إذن ، يقتل ، بعد استنفاد السُّبل التي ذكرناها ، حرابة ، لا كفراً .

وهذا ماجعل الإمام أبا حنيفة يتساءل: وهل تتأتى الحرابة من المرأة فيا لوارتـدت؟ ولقد انتهى به الاجتهاد إلى أن ارتـداد المرأة لن يزيد على كونه كفراً في حقها . أما أن تجعل من مجاهرتها بارتدادها عن الإسلام، وسيلة اقتحام إلى عقول الناس بالغزو والتشكيك، فإن المرأة أعجز من أن تملك السبيل الناجح إلى ذلك . ونظراً إلى أن علّة قتل المرتدهي الحرابة، إذن فالمرأة إذا ارتدت لاتقتل.

ولسنا هنا بصدد مناقشة رأي أبي حنيفة في أن الحرابة تتأتى أو لاتتأتى من المرأة المرتدة ، إنما القصد هو التنبيه إلى أن العلة في قتل المرتد هي الحرابة التي يتلبس بها المرتد بشكل مباشر أو غير مباشر ،

وليست ، كا توهم المتهجمون على الشريعة الإسلامية أو المتلاعبون بأحكامها ، حجراً للحرية ولوناً من ألوان القضاء عليها .

و بوسعك أن تزداد تأكماً مما نقول ، إذا علمت أن الكافر ينبغي أن يترك وما يدين به ، حتى إذا لوحظ أنه قد تجاوز في ذلك ممارسة حريته الشخصية ، وأخذ ينشط في دعوة الناس إلى رأيه ويحاول أن يثني المؤمنين عن إيمانهم ، وجب منعه من ذلك ، فإن لم يتنع كان لا بدّ من الضرب على يده . حيث يستوي هو والمرتدّ عندئذ في حكم واحد طبق ما تقتضه السياسة الشرعية .

## ثالثاً ـ حرية الأحزاب والمنظهات :

وتلك هي الترجمة الفورية لكلمة ( الديمقراطية ) في هذا العصر : أن يكون الناس كلهم أحراراً في ممارسة ما يروق لهم من الأنظمة السياسية ، والأحزاب الفكرية والاعتقادية ، وأن يتخذوا جميعاً سبلهم المفتحة إلى كراسي الحكم ومقاليده .

فما هو موقف الإسلام من ذلك ؟

يجب التفريق ، في هذا ، بين حالتين اثنتين : الحالة الأولى أن يكون المجتمع بعيداً عن نظام الإسلام وحكمه ، والمسلمون يسعون بما

يمكنهم إلى إخضاعه لنظام الإسلام وضوابطه . الحالة الثانية أن يكون المجتمع منضبطاً بالفعل بمبادئ الإسلام ونظامه بحيث يسمى بحق مجتماً إسلامياً .

أما في الحالة الأولى فإن البحث في هذه المسألة ( مسألة حرية المنظمات والأحزاب ) سابق لأوانه ، ذلك لأن السلطة التي إليها مرة القرار في ذلك مفقودة . فهو كالبحث في إقامة الحدود وحكمها ، قبل وجود الدولة المقتنعة والملتزمة بإقامة هذه الحدود .

لذا فإن المسألة بجملتها تدخل ، والحالة هذه ، فيا تقتضيه سياسة الدعوة إلى الله والتعريف بالإسلام ، والدخول مع الناس ، كل الناس ، في محاورة لتجلية غوامضه ولإزاحة شبهاته . ولا ريب أن هذا هو السبيل الذي لا بديل عنه لإقامة الجتمع الإسلامي .

وإنما تقتضي سياسة المدعوة هذه أوسع مجال ممكن لحرية البيان والتعبير، والدخول مع الناس في حوار قائم على المنهج القرآني القائل:

﴿ أَدع إلى سبيلِ ربَّك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ﴾ ، [النحل ١٢٥/١٦] .

إذن فمصلحة الدعوة الإسلامية أن يكون مناخ الحرية هو السائد . وإذا كان من المتعذر حصر هذا المناخ لمصلحة السامين والداعين إلى الله

عزّ وجلّ ، فإن من الغباء بل من الحق بمكان أن يقال : فلتغلق منافذ الحرية على الجميع ، ولتتعطل أنشطة المدعوة الإسلامية السليمة حتى لا ينعم المبطلون بالحرية ويستغلّوها لماريهم .

إن المسلم الواثق من تألق البراهين الإسلامية في ساحة العقول الحرة وسريانه في أعماق الفطرة الإنسانية ، لا يبالي أن يتفتح للحرية خمسون باباً لخسين منظمة أو حزب يتبنون أفكاراً ومناهب شتى ، على أن يكون بينها باب واحد لحرية الدعوة إلى الله على بصيرة وسداد .

والذي لا يرى لنفسه سبيلاً مفتحة للدعوة إلى الله ، إلا في مناخ صفّد فيه الآخرون كلهم بالأغلال ، ليتسع المجال الرحب له وحده ، لاشك أنه قد أخطأ السبيل ، وتصور أن المجتع الإسلامي إنما يتحقق من وراء جهود انقلابية وقوة عسكرية وقتل وسفك دماء ، حيث يفرض الإسلام بعد ذلك فرضاً ويحمل الناس عليه حملاً شاؤوا أم أبوا ، صدتقوا أم لم يصدّقوا !..

إنه تصور خاطئ ولا ريب ؛ فإن مقرّ الإسلام إنما هو في العقول المحدقة به أولاً ، ثم في ساحة التطبيق لأحكامه ثانياً ، والإسلام الذي يفرض بحكم انقلابي ، يذهب به حكم انقلابي مثله أو أقوى منه . والناس الذين يفرض عليهم الإسلام بالتهديد ، لن ينعموا من الإسلام بشيء من

مزاياه الدنيوية ، ولن يفوزوا بشيء من الأجر الذي ادّخره الله للمؤمنين به ، في حياتهم الأخروية . فما هو الخير الذي حققه لهم إذن أولئك الذين فرضوا عليهم الإسلام فرضاً من خلال قوة انقلابية ؟ هذا إن أتيح لهم أن يفرضوا إسلاما ( تنظيها ) بهذه القوة الإلزامية !...

#### ☆ ☆ ☆

وأمّا في الحالة الشانية ، أي عندما يكون المجتمع مجتمعاً إسلامياً بحق ، فإن واقع كون المجتمع إسلامياً يحلّ المشكلة .

وقد سبق أن قلنا : إن نظام الجتع الإسلامي قائم في جملته على الإذعان لعبودية الإنسان لله عزّ وجلّ ، والخضوع لسلطانه وأوامره . إنه إذن لا بدّ أن يرفض أي تنظيم يتبنّى بالفكر أو السلوك ماقد يتعارض مع هذه الحقيقة التي أذعن لها .

ومآل الأمر إلى إحدى نتيجتين:

إما أن يكون المجتمع إسلامياً بحق ، إذن فلن تجد في داخله أي هيجان مناقض يدفع إلى تأليف أحزاب أو جماعات مناهضة بالفكر أو السلوك لشيء من عقائد الإسلام أو مبادئه . وهذا مانعنيه بقولنا : إن المشكلة محلولة .

وإما أن يكون المجتمع غير إسلامي ، بشكل كلي أو جزئي ، أي غير ملتزم بكلي النظام الإسلامي \_ وهذا لا علاقة له بتدين الأفراد وإسلامهم \_ فالحظر عندئذ ، كا قلنا ، سابق لأوانه . وإنما المرحلة مرحلة تبصير بالحقائق وحوار مع الآخرين بالحكة والموعظة الحسنة .

غيرأن في الناس من يقول: إن هنا يخيف كثيراً من الناس والفئات من قيام المجتمع الإسلامي الملتزم، نظراً إلى أنه لن يتقبل قيام أنظمة وأحزاب ذات سياسة وأفكار معارضة. وربما تساءل هؤلاء الناس: فأين هي الحريبة في ظلل المجتمع الإسلامي ؟ وأين هي الديمقراطية التي تنعت في كثير من الأحيان بالإسلامية ؟

والجواب أن من حق هؤلاء الناس أن يبدوا مخاوفهم هذه ، ذلك لأنهم لم يتقبلوا الإسلام عقيدة بعد . والذي ينبغي أن يقال لهم في هذه الحال : اطمئنوا بالا ، فإن الجمتع الإسلامي الملتزم ، لن يتحقق إلا بعد أن تتفهموا حقيقة الإسلام ، وتشرق عقائده في عقولكم وأفئدتكم . وعندئذ فستكونون أول الرافضين لقيام الأنظمة والجماعات المناهضة لعقائد الإسلام ومبادئه .

إن السلّم الوحيد الذي لابدّ منه لبلوغ الحجتم الإسلامي وتحقيقه ، هو إقناع هؤلاء النباس وأمشالهم بأنهم عبيبد مملوكون لله ، وبأنهم إنما

يعيشون في مملكة الله ويتقلبون داخل سلطانه ، وبأنهم مكلفون بالانصياع لأوامره والسير على صراطه . فإذا تم اقتناعهم بذلك عن طواعية تامة ، فلا بدّ أن ينشق من اقتناعهم هذا رفض الأنظمة والدعوات المعارضة والمناوئة . وعندئذ تتبدّد مخاوفهم تماماً ، بل تتجه عندئذ إلى النقيض .

ولكن مالم تتوافر هذه القناعة التامة على الصعيد العام ، فما ينبغي أن تقاوم فكرة الأحزاب والتنظيات الختلفة بأي حظر . ويذلك فقط نثبت ونؤكد أن هذه الخاوف وهمية لا يمكن أن تصدق على أيّ واقع على .

أما السؤال عن مصير الحرية ، أو مصير الديمقراطية الإسلامية ، في ظلّ المجتمع المسلم ، فجوابه ماسبق أن قلناه من بيان الفرق بين المجتمع الإسلامي والمجتمعات الغربية ؛ ونزيد ذلك إيضاحاً فنقول : إن الإسلام يرفع شعارين اثنين ويدعو إلى تطبيق كل منها بدقة : أحدهما شعار ﴿ إن الحكم إلا لله ﴾ [ الأنمام ٢/٧٥ وفي سور أخرى ] وثانيها شعار ﴿ وشاورهم في الأمر ﴾ [ آل عران ١٥٠/٢ ] .

ولكن أيّ الشعارين يجب أن يتحرك تحت جناح الآخر ؟ لاشك أن ثـانيهما هو الـذي يجب أن يتحرك تحت جنـاح الأول . فالشورى مبدأ إسلامي مقدس يجب الأخذبه ، ولكن على أن يكون مجالها محصوراً ضمن المساحة التي تركها الشارع لعباده . يتخيرون فيها ما يشاؤون ويشرعون لأنفسهم ما يحبون في نطاق من التشاور واحترام الآراء . فأما ماقد ألزمهم الله به من المبادئ الكلية أو الأحكام الجزئية ، فلا مجال فيه لمشورة أو رأي .

وعندما ذهب الغرب في تقديس الحرية الإنسانية مذهباً نسخ به سائر المبادئ والقيم ، إغا اندفع إلى ذلك من رؤية لم نشاركه ولن نشاركه فيها قط . فنحن على يقين أننا إغا نعيش من هذا الكون في دولة الله عز وجل ، واتباع أنظمة الدولة حق منطقي معروف . وإغا يسري سلطان الحرية ضمن دائرة هذا الحق ، دون أن يملك أحد أي تجاوز عنه أو افتئات عليه .

وليس من ضير في أن نستعمل مصطلح ( الديقراطية ) على أن ندرك مضونه على ضوء هذا الحق الذي أوضحناه .

فسيادة الشعب حقيقة لا ريب فيها ، على أن تكون غرة لاصطباغه بأتم معاني العبودية لله . بل إن سيادة الشعب أو الأمة لن تتحصن ضدَّ العوادي وأسباب الذلّ والهوان ، إلا في حصن راسخ من الإذعان بالعبودية التامة لله عز وجل . كا أوضحنا ذلك من قبل .

## رابعاً ـ هل الشورى ملزمة للحاكم ؟

من المعلوم أن النظم الديمقراطية القائمة اليوم ، تقضي بأن يكون رأي الأكثرية ملزماً للدولة ، بل ملزماً للحاكم الأعلى . وتلك هي فائدة الرجوع إلى رأي الشعب عمثلاً في أهل الحل والعقد أو في نوابه الذين ينطقون باسمه .

وقد علمنا أن مجلس الشورى يقابل الجالس البرلمانية المنتخبة ، في الأنظمة القائمة . فهل يعدّ الرأي الذي يعتمد من قبل جميع أعضاء هذا المجلس أو أكثريته ملزماً للدولة أو لرئيس الدولة ، تماماً كما هو الشأن في النظم الدعقراطية ؟

وقبل أن نجيب عن هـــذا السؤال ، يجب أن نعلم الفرق بين منطلقي كل من الأنظمة الديقراطية والشوري الإسلامية .

أما منطلق الأنظمة الديمقراطية ، فإنما هو إعطاء الحاكمية للشعب . ولمّا لم يكن من سبيل إلى ممارسته لهذه الحاكمية إلا من خلال سلسلة هذه الأنظمة التي تبدأ بإنشاء المجالس البرلمانية وتنتهي بانتخاب رئيس الدولة ، فقد كانت المجالس البرلمانية هي الفم الناطق باسم الأمة .

وأما منطلق الشوري الإسلامية ، فهو التعاون الذي يجب أن

يشيع بين سائر فئات الشعب أو الأمة ، لمعرفة حكم الله عز وجل في كل ماقد أحاله ماقد يشيع فيه الغموض أو يقع فيه اللبس ، أو في كل ماقد أحاله الشارع العظيم جلَّ جلاله إلى اجتهادات الأمة في تلمس مصالحها ، طبقاً للمقاصد الكلية التي رسمها لهم من خلال وحيه المنزل .

إذا تبين هذا الفرق الجوهري بين كل من النظامين ، فإن بوسعنا أن نعلم مجمل الجواب عن هذا السؤال ؛ وإليك تفصيله فيا يلي :

إن الأحكام المنصوص عليها في بيانات واضحة من القرآن أو السنة ، لا سبيل لأي تشاور في أمرها ، ومن ثم فإن مجلس الشورى ، مها كان مستواه ، لا يتدخل فيها . وحسبنا دليلاً على هذا قول الله عز وجل :

﴿ وما كان لمؤمنٍ ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم . ومن يعصِ الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً ﴾ [الأحداد ٢٧١٣] .

أما الأحكام الغامضة التي تحتناج إلى اجتهاد لاستنباطها من دلالات النصوص أو من قياس على النصوص أو من مقتضى قواعد المصالح ، فهي التي يشرع فيها الشورى على أكثر من مستوى واحد . أي على مستوى أحكام الإمامة التي يصدرها إمام المسلمين أو رئيس الدولة ،

وعلى مستوى الأحكام القضائية التي يصدرها القاضي بعد النظر في الخصومات والتحقيق بشأنها ، وعلى أحكام الفتيا التي يصدرها المفتي جواباً عن الاستفتاءات الموجهة إليه .

وهكذا فإن الشورى في نظام الشريعة الإسلامية ، تتفرع إلى ثلاثة مجالس ، أوسعها وأهمها مجلس الشورى الذي يعتمد عليه رئيس الدولة فيا يصدره من قوانين وتشريعات . يليه مجلس شورى يرجع إليه في الأحكام القضائية ويعتمد عليه القضاة ، ومجلس شورى يرجع إليه في الفتاوى . و يعتمد عليه المفتون (۱) .

إن هذه المجالس لاتتثل المهامُّ التي وكل إليها ، في فرض شيء من آرائها الشخصية ، كا هو الشأن في الأنظمة الديقراطية ، وإنما تنحصر مهامّها في التعاون مع رئيس الدولة أو القاضي أو المفتي ، لبلوغ حكم الله عز وجل في المسألة المطروحة للبحث .

فهي ليست في الحقيقة أكثر من تعاون في الاجتهاد لمعرفة حكم الله على وجل في أمر خفي الدليل فيه على حكم الله سبحانه وتعالى .

انظر تفصيل ذلك في فصلي : الشورى في شؤون القضاء ، والشورى في الفقه واستنباط الأحكام ، من كتاب ( الشورى في الإسلام ) منشورات المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية . عمّان .

ومن ثم فإن اتفاق أعضاء المجلس أو أكثرهم على رأي أو اجتهاد ما ، لا يشكّل بحدة ذاته دليلاً على أنه هو حكم الله عز وجل . أجل ، قد يشكل ذلك دليلاً على أنه هو الأقرب إلى رأي الشعب أو جمهرة الناس . إلاّ أن هذه الدلالة لا قية لها هنا ، لأن مهمة رجال الشورى البحث عن حكم الله عز وجل لا البحث عن رأي الناس وحكهم .

يتبيّن مما ذكرنا أن الله عز وجل إنما أمر إمام المسلمين أو رئيس الدولة بالاعتاد على الشورى في كل الأمور والأحكام الاجتهادية ، تلمساً للدقة والحيطة في بلوغ الأحكام الشرعية ، وحذراً من التنكب عنها على طريق السير إليها والبحث عنها .

وبناء على ذلك نقول :

إذا لم يكن الإمام (أي إمام المسلمين) ذا بصيرة واسعة وملكة راسخة في أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها ، بحيث يتاح له أن يجتهد في غوامضها وحلّ مشكلاتها ، فإن إمامته لا تتم إلا بشرط أن يكون له مجلس استشاري يعتمد عليه ويرجع إليه في استخراج الأحكام الخفية وحلّ الغوامض والمشكلات .

وهذا معنى قول الإمام الرملي في (نهاية المحتاج) تعليقاً على ما اشترطه الإمام النووي ـ تبعاً لسائر العلماء ـ من كون الإمام مجتهداً:

« .. ولا ينافيه قول القاضي (١): عدل جاهل ، أولى من فاسق عالم ، لأن الأول يكنه التفويض للعلماء فيا يفتقر للاجتهاد ، لأن محلّه عند فقد المجتهدين »(١) أي لأن محل اشتراط صفة الاجتهاد في الإمام فقد المجتهدين من حوله .

ويترتب على ذلك أن الإمام في هذه الحالة ملزم باتباع ما يجمع عليه مجلس الشورى ، وليس له أن يخالفه . فإن اختلفوا فلا مناص له من اتباع رأي الأكثرية . إذ ليس له من البصيرة العلمية ما يكنه من الترجيح بين الآراء والأقوال . فلا سبيل أمامه والحالة هذه إلا اتباع ما عبل السواد الأعظم من مجلس شوراه .

وهذا بما أوصى به رسول الله عَلَيْكُ ، في قوله : « عليكم بالسواد الأعظم من كل شيء أكثره . فالثانية من أصل

المراد بالقاضي هذا القاضي حسين ، وهو الإمام أبو علي الحسين بن محمد المروزي القاضي .

 <sup>(</sup>۲) (نهاية المحتاج) بشرح المنهاج. للإمام الرملي ۲۹۱/۷

<sup>(</sup>٣) رواه بهذا اللفظ ابن ماجه في الفتن ، وأحمد في مسنده ٢٧٨/٢ وهو وإن كان ضعيفاً بهنا اللفظ ، فقد ورد بألفاظ أخرى بطرق صحيحة كحديث : « تلزم جماعة المسلمين » ، و « إن الشيطان مع من فارق الجماعة » و « يد الله مع الجماعة » و « إن أمتى لا تجتم على ضلالة » .

العشرة سواد أعظم . كا أن الثانين من المئة سواد أعظم ، وهكذا . . وينبغي أن يقال هذا في أي مجلس شورى عندما يكون الإمام بالوصف الذى ذكرناه .

إذن ، فالشورى في هذه الحال ملزمة بلا ريب . ولا نعلم في ذلك خلافاً ، وما ينبغي أن يقع في ذلك خلاف بعد قول الله عز وجل : ﴿ فَاسَأَلُوا أَهُلُ الدَّكُرُ إِن كُنتُم لا تعلمون ﴾ [النحل ٢/١٦ وفي سوراخرى] . وخطاب الله لعباده بهذا الأمر عام ، يشمل الأئمة والحكام ، كا يشمل سائر الناس .

وأما إن كان إمام المسلمين عالماً مجتهداً فيا قد يعرض لـ من أمور ومشكلات ، فهل يجب عليه هو الآخر اتباع ماأجمع عليه مجلس الشورى من الرأي الاجتهادي في المسألة المعروضة عليه ، أو ما اتفق عليه السواد الأعظم ( الأكثرية ) من أعضائه ؟

ذكر العلماء في ذلك خلافاً أساسه خلافهم في حكم تقليد الجتهد لجتهد آخر . فإن قلنا بجواز ذلك ، لم يبعد القول بمشروعية اتباع الإمام لما أبرمه مجلس الشورى بالإجماع أو بالأكثرية . بل لم يبعد القول بوجوب ذلك . وإن قلنا بعدم جواز تقليد الإمام المجتهد لمجتهد آخر ، فينبغي المصير إلى ذلك هنا أيضاً .

وقد أورد العز بن عبد السلام هذه المسألة في كتابه ( قواعد الأحكام في مصالح الأنام ) فقال :

« اختلف العلماء في تقليد الحاكم المجتهد لمجتهد آخر ، فأجازه بعضهم ، لأن الظاهر من المجتهدين أنهم أصابوا الحق . فلا فرق بين مجتهد ومجتهد . فإذا جاز للمجتهد أن يعتمد على ظنه المستفاد من الشرع ، فلم لا يجوز له الاعتاد على ظن المجتهد الآخر المستفاد من الشرع ، ولا سيا إذا كان المقلد أنبل وأفضل في معرفة الأدلة الشرعية . ومنعه الشافعي وغيره . وقالوا ثقته بما يجده في نفسه من الظن المستفاد من أدلة الشرع ، أقوى مما يستفيده من غيره ، ولا سيا إن كان هو أفضل الجماعة . وخير أبو حنيفة في تقليد من يشاء من المجتهدين ، لأن كل واحد منهم على صواب . وهذا ظاهر متجه ، إذا قلنا ؛ كل مجتهد مصيب "() .

وقد صرح الشافعي في الأم بأن الإمام الجتهد ينبغي أن يستشير، ولكن لا يجب عليه اتباع مستشاريه فيالم يظهر له وجه الحق فيه. فقال:

« وإنما أمرته بالشورى ، لأن المشير ينبه لما يغفل عنه ، ويبدّله من الأخبار على ما لعله أن يجهله . فأما أن يقلد مشيرًا فلم يجعل الله هذا لأحد بعد رسول الله ﷺ » .

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام في مصالح الأنام ١٣٦/٢

أقول: ويتبين من هذا أن الراجح الذي ذهب إليه جهور العلماء أن الإمام الذي بلغ درجة الاجتهاد، يجب عليه أن يرجع إلى مجلس الشورى في كل الأمور الاجتهادية لمجرد التبصر بمزيد من وجهات النظر وبمزيد من الأدلة التي قد تكون غائبة عنه، ولكنه لايلزم باتباع الرأي الذي انتهى إليه أعضاء المجلس، سواء كان رأي الكل أو رأي الأكثرية، بل يتبع ماقد هداه إليه اجتهاده.

وتلك هي سياسة الخلفاء الراشدين ، فقد كانوا يهتمون بالشورى ولا يستبدّ أي منهم باتخاذ قرار أو رأي ، حتى يرجع إلى مجلس شوراه في ذلك ، ولكنّ أيّاً منهم لم يكن يحمل نفسه على اتباع رأي جميع أو أكثرية المجلس لجرد أنهم كثرة في مقابل فرد .

فقد استشار أبو بكر ، مثلاً ، في اختيار شخص ليرسله أميراً إلى البحرين ، واقترح له أسماء أشخاص . ولكنه لم يرسل إلاّ الشخص الذي ارتاه هو . واستشار في مقاتلة مانعي الزكاة ، فكانت الأكثرية ضد مقاتلتهم ، ولكنه خالفهم جميعاً ونفذ ماسكن إليه اجتهاده (١) .

ويتضح هذا الموقف ذاته بشكل أكثر جلاء في سياسة عمر رضي الله

<sup>(</sup>١) انظر البداية والنهاية لابن كثير ٢١١/٦

عنه . فقد كان يهتم باستشارة الصحابة في كل الأمور التي لا نص عليها . ولكنه لم يكن يلزم نفسه برأي أغلبية قط .

فلقد أمّر عمر في أول انتداب له إلى العراق بعد وفاة أبي بكر، أبا عبيد ابن مسعود الثقفي، ولم يكن صحابياً، مخالفاً بذلك رأي مستشاريه الذين رغبوا إليه أن يؤمر على الجيش رجلاً من الصحابة.

واستشار في الخروج إلى بيت المقدس استجابة لرغبة أهل إيلياء ، فأعجبه رأي علي في أن يستجيب لرغبتهم ويخرج إليهم ، غير مبال برأي الأكثرية من دونه .

واستشار الناس في دخول الشام بعد أن سمع بطاعون عواس ، فاختلفوا عليه في الرأي ، فلم يبال بأغلبية ولا قلة . بل عزم على الرجوع بالناس من الغد . ولما جاء عبد الرحمن بن عوف ، وكان غائباً ، وأخبره بما سمع من رسول الله عليه شأن الطاعون ، كبر عمر وحمد الله أن وافق رأيه حديث رسول الله عليه .

واستشار في سواد العراق ، فكان رأي الأغلبية أن يقسم بين المسلمين ، فلم يلتفت عمر إلى رأي الأغلبية ، بل أمضى الرأي الـذي اقتنع بأنه الحق .

وكـذلـك الشـأن بـالنسبـة لسيـاســة عثمان وعلي ، رضي الله عنهم جيعاً .

وأساس ذلك ماأوضحناه من أنّ الجتهد لا يجوز له أن يقلد مجتهداً آخر، مخالفاً في ذلك اجتهاده الذي اطبأن إليه (١).

#### **☆ ☆ ☆**

ولكني أعود فأقول :

إن هذا الحكم الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء ، لا يتأتى تطبيقه بدقة في هذا العصر .

إذ يعسر ، بل ربما يتعذر ، وجود إمام مجتهد في علوم الشريصة الإسلامية اليوم ، إلى جانب مهارته السياسية وقدراته الأخرى التي تبوئه مثل هذه المكانة . هذا إن افترضنا أن التشريع الذي يراد تطبيقه هو التشريع الإسلامي بكل فروعه وجوانبه .

وإعطاء الحاكم الحق \_ في هذه الحال \_ أن لايتقيد بما يقرره مجلس الشورى ، يكون ذريعة في الغالب للاستبداد والجنوح بالأمة طبق

<sup>(</sup>۱) انظر ( الشورى في الإسلام ) لثلة من الكاتبين ١٢٦/١ فما بعمد ، من منشورات الجمع الملكي لبحوث الحضارة . عمّان .

ماتقتضيه أهواء الحاكم الفرد . ولا شك أن سدّ هذه الذريعة واجب شرعى متفق عليه .

فاقتضى الأمر أن يلتقي كل من رئيس الدولية ومجلس الشورى على مانسميه اليوم بالاجتهاد الجاعي . وفي ظلّ هذا النوع من الاجتهاد يفضل رأى الكثرة رأى القلة .

ولمشل هذه الحال تقررت قاعدة : « تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان » .

#### **☆ ☆ ☆**

# خامساً والجهاد ، كيف تنسجم أحكامه مع الحريسة الإنسانية ؟

ترتبط كلمة الجهاد في أذهان كثير من الناس ، لاسيا في هذا العصر ، بما قد يتصورونه منهج القسر والإرغام في نشر الإسلام وإقامة المجتمع الإسلامي .

وربما كان مردّ هذا التصور إلى عاملين اثنين :

أولها \_ الخيال الذي يفترضه ، بل يقرره ، كثير من الكتاب الغربيين ، عن تاريخ الفتح الإسلامي وسبل انتشار الإسلام ؛ وقد بات

واضحاً أن افتراضهم هـذا لم يكن نتيجـة بحث علمي وسير وراء مقتضى الوقائع والأحـداث ، وإنما هو انصياع نفسي وراء رغبة عـارمـة في أن يتصـور الإنسـان الغربي أن الإســلام كان ولا يــزال أهم عــدوّ يتربص بالحرية الإنسانية وآثارها .

ثانيها - المنهج الابتداعي الطارئ الذي تجنح إليه اليوم جماعات إسلامية هنا وهناك ، على صعيد السعي إلى نشر الإسلام وإقامة الجتع الإسلامي المنشود . فعلى الرغ من أن منهجهم الابتداعي هذا ، قد بات واضحاً لكل ذي زاد ثقافي ، أنه منهج شاذ متطرف ، ومتنكب عن قواعد الشريعة الإسلامية وأحكامها ، إلا أنه لا يزال يبدو في أذهان بعض الناس ، لاسيا أولئك المتعطشين منهم إلى بزوغ ذلك اليوم الذي تعود فيه كلمة الإسلام إلى الحكم والنفوذ ، أنه هو المنهج السديد الذي لا بديل عنه ، على صعيد المعالجة العملية لمشكلات المجتمع الإسلامي وتخلف المسلمين .

وكم يبدو واضحاً تلاقي هذين العاملين معاً ، في نطاق التساند والتعاون ، ضد كل من يريد إبراز انحراف هذا المنهج عن سنن الرشد الإسلامي الصحيح ، عندما تلح أكثر مؤسسات الإعلام الغربي على تسمية هذا المنهج الابتداعي بالمنهج الأصولي ، وعلى تسمية دعاته وروّاده بالمسلمين الأصوليين !!..

ذلك لأن مصلحة الإعلام الغربي تقتضي اعتبار هذا المنهج الابتداعي المتطرف والشاذ عن موازين الشرع وقواعده ، هو المنهج الشرعي الأصولي الذي سلكه المسلمون إلى فتحهم الإسلامي ، بدءاً من رسولهم محمد ، عليه الصلاة والسلام .

ولكن ماهي مصلحة هؤلاء المسلمين المبتدعين المتطرفين في أن يتوج سبيلهم هذا بتاج ( الأصولية الإسلامية ) من الإعلام الغربي ؟ . . هذا ما لاجواب لدى المنطق أو العلم أو شيء من موازين الحصافة الإنسانية عليه .

وخير من الجود عند هذا السؤال الذي لانجد عند هذه المصادر أي إجابة عليه ، أن نتحدث في كلمات وجيزة مركزة عن معنى الجهاد وضوابطه في ميزان الشريعة الإسلامية ، لنرى هل يتصادم هذا الجهاد المشروع مع ماأسلفنا القول فيه من موقف الإسلام من الحرية الإنسانية .

ودعني أضع في ذهنك ، أولاً ، صورة جامعة ملخصة ، لحقيقة الجهاد بكل فروعه وأهدافه ، ثم أعود إلى هذه الصورة الجامعة بما يتيسر من الشرح الذي يسمح به هذا المقام :

تتفرع درجات الجهاد في سلم هرمي الشكل ، تبدأ أولى وأعرض درجاته بما يسميه القرآن : الدعوة إلى سبيل الله بالحكة والموعظة الحسنة

في كل المجتمعات وسائر الظروف والأحوال . دون أي تهاون في بثّ الكلمة والنصح ، ولكن دون أي إرغام أيضاً لأحد .. وكل المسلمين والمسلمات يتحملون النهوض بمسؤوليات هذه الدرجة ، كلَّ جهد استطاعته ؛ تليها وتتفرع عنها الدرجة التي هي أضيق منها والمتثلة في مقاومة كل من أراد اغتيال الصدع بكلمة الحق ، ومنع الدعوة الإسلامية أن تبلغ مداها من أسماع الناس وألبابهم . ولا شك أن هذه الدرجة تبرز وتتجلى في نطاق أضيق ولدى احتالات محددة . تليها وتتفرع عنها الدرجة الثالثة التي هي أضيق من السالفتين ، وهي تتثل في مقاومة كل من يتربص بالنظام الإسلامي بعد ظهوره ورسوخه ، أو بالمجتمع الإسلامي بعد قيامه ، أو بالي شبر من الوطن والأرض التي أمكن الله عباده المؤمنين منها وورثهم إياها ، فأقاموا عليها شرعة الإسلام وحكمه ، أو سعوا إلى إقامة شرعته هذه عليها جهد استطاعتهم . ويدخل في هذه الدرجة الثالثة تحصين الحدود وحماية الثغور وإعداد العدة وتجهيز الجيوش .

فهذه صورة جامعة مصغرة لهيكل الجهاد الإسلامي متثلاً في درجاته المتفرع بعضها عن بعض .

وإليك الآن شرحاً تفصيلياً لكل من هذه الدرجات ، بالقدر الذي يتناسب وهذه السلسلة التي نحن بصدد وضعها بين يدي كل متطلع إلى معرفة الإسلام .

ثه أما الدرجة العريضة الأولى فهي في الحقيقة منطلق الجهاد وقاعدته الشاملة الراسخة . ألا وهي نشر الدعوة الإسلامية كا قال الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة ، على كل صعيد وفي كل حال ومها كانت الظروف والأحوال .

وما من مصدر فقهي يتناول بحث الجهاد وأحكامه إلا ويجعل من القيام بواجب التعريف بالإسلام والدعوة إليه الركن الأساسي الأول في بنيان العمل الجهادي . وحسبك دليلاً على أن بثّ الدعوة إلى الله هو أقدس أنواع الجهاد ، بل هو أول أنواعه ، قول رسول الله عَيَالَيْهُ في الحديث الصحيح : « أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر »(۱) إذن فكلمة الحق جهاد وأي جهاد ، وأفضله الصدع بها أمام سلطان جائر .

ويمتاز الجهاد باللسان بأنه ينبغي أن يكون تعريفاً بالإسلام وحقائقه ، وإزالة للغواشي والشبهات التي تعترض سبيل فهمه ، ودعوة إلى التأمل في حقيقته ثم الإذعان له عن طواعية واقتناع ، دون أي قسر أو إجبار ، مها كانت السبل إلى الإجبار مهياة وميسرة . روى ابن أبي حاتم بسنده عن غلام لعمر بن الخطاب اسمه أسبق ، قال : كنت ملوكاً نصرانيا لعمر بن الخطاب ، فكان يعرض علي الإسلام فابى ،

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي سميد الخدري مرفوعاً ورواه الترمذي عنمه أرضاً بلفظ: « إن من أعظم الجهاد كلة حق عند سلطان جائر أو أمير جائر » .

فيقول : ﴿ لَا إِكْرَاهُ فِي الدِّينَ ﴾ ويقول : يَا أَسَبَقَ لُو أَسَلَمَتَ لَاسْتَعَنَّا بِكُ عَلَى بَعْضَ أُمُورِ المُسْلَمِينَ . وروى زيد بن أَسْلَم عن أَبِيه قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول لعجوز لم تسلم : أَسْلَمِي أَيْتُهَا العجوز تسلمي ، إن الله بعث محمداً بالحق . قالت : أنا عجوز كبيرة ، والموت إليّ قريب . فقال عمر : اللهم اشهد ، وتلا ﴿ لَا إِكْرَاهُ فِي الدِّينَ ﴾ .

ثم إن هذا الجهاد اللساني ، عن طريق الدعوة ، لا يخص فئة دون أخرى من المسلمين ، بل هو واجب المسلمين جميعاً ذكوراً وإناثاً ، مها اختلفوا في المنساصب والرتب . على أن يلتزم كل منهم الحسدود التي يستطيع أن يتحرك فيها ، سواء من حيث الظرف والجال أو من حيث الطاقة العلمية والثقافية التي زُوِّد بها .

فإذا سارت الدعوة إلى الله في أوساط مصغية وبين آذان مفتحة ، أي دون سعي إلى إيقاف كلمات الدعوة في حلوق أصحابها ، ودون صد للدعاة عن أن ينفذوا بدعوتهم الفكرية الحوارية ، فليس لرجال الدعوة أن يحملوا الناس على أي شيء وراء ذلك ؛ بل عليهم ، وهم يذكّرون ويرشدون ، أن يجعلوا من أنفسهم مظهر انصياع لقول الله عز وجل : ف ذكّر ، إغا أنت مذكّر . لست عليهم بمصيطر كه ، بل عليهم أن يصدوا ويصبروا لسخرية الساخرين وأذيه المبطلين ، وأن يقابلوا السيئة دائاً بالحسنة ، طبقاً لأمر الله عز وجل ﴿ ولا تستوي الحسنة ولا

السيئة ، ادفع بالتي هي أحسن ﴾ وطبقاً لما كانت عليم سيرة رسول الله ﷺ .

الله فإذا قام من أصرّ على إسكات صوت الحق في ألسنة الداعين إليه والمعرّفين به ، وسعى سعيه لتكيم أفواه هؤلاء الناس ، دون أن يكون لذلك من موجب إلا أن يقولوا ربنا الله ثم يدعو الناس إلى التأمل في هذه الحقيقة والنظر في براهين صدقها ، فإن درجة ثانية لمعنى الجهاد تنقدح وتتفرع من هذا الموقف ، هي أضيق من الأولى ، في الاحتالات الزمانية ، وفي أولى الصلاحية للنهوض بها .

إنّ على المسلمين ، في هذه الحالة ، الوقوف في وجه من يريد إسكات صوت الحق أن يبلغ مداه من أفكار الناس وأذهانهم . وإذا اقتضى الأمر قتالاً فالقتال مشروع ، بل ربما كان واجباً .

غير أن هذا الجهاد القتالي لا يُبتنفى به إرغام على الدخول في دين ، بل يبتغى به مقاومة الإرغام والقضاء عليه ، ولا يُقصد منه خنق للحريات ، بل المقصود منه حماية الحريات ، وحماية الفكر أن يغتال على شفاه أصحابه . أيا كان وكانوا .

إن من حق صاحب أيّ رأي أو مندهب أن يعبّر عن رأيه أو مندهبه ، وأن يلقى به الناس ، يدعوهم إليه ويحاورهم بشأنه . ثم لهم

جميعاً منتهى الحرية في أن يختاروا ما يشاؤون .. وعلى المسلمين أن يتحركوا في هذا المناخ ذاته ملبين أمر الله عز وجل ﴿ أَدعُ إِلَى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحسنة ، وجادلُهُمْ بالتي هي أحسن ﴾ .

وإذا كان واضحاً أن هذا حق إنساني عام ، فن الواضح أيضاً أن مقاومة هذا الحق والوقوف في وجهه جريمة إنسانية عظمى ، يجب التصدي لها ، بكل ماأمكن . ولا شك أن النهوض بهذا الواجب واحد من أقدس أنواع الجهاد .

وبوسعك أن تتبيّن مدى حماية الإسلام لحق التعبير عن الرأي أياً كان نوعه ، وأياً كان صاحبه ، إذا تأملت في قوله عز وجل من الآية السابقة : ﴿ وجادلهم .. ﴾ فإن الجادلة لاتكون إلا في جوّ يصغي فيه كل من الطرفين إلى رأي الآخر ، وإذا كانت المجادلة لبيان الحق وتمييزه عن الباطل واجباً كلف الله به المسلمين ، فلا شك أن تهيئ مناخه ، من الإصغاء إلى الرأي الآخر ، مها كان جانحاً ، واجب هو الآخر . إذ إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . وهذا الواجب لا يتم إلا بتكين صاحب الرأي الجانح ( في اعتقادنا نحن ) من التعبير بكل أمان عن رأيه ، إذ بذلك توجد المادة التي يدور حولها الجدل والحوار (1) .

ليس معنى هذا الذي نلح على ضرورة فهمه أن الذي يعلن عن عقائده وآرائه المناقضة
 لمبادئ الإسلام ، غير مؤاخذ عند الله عز وجل . وإنما المعنى أن سياسة الدعوة =

وإذا كان الإسلام يحمي رأي الطرف الآخر من أي تسلط أو عدوان ، تمكيناً للمجادلة أن تسير سيرها الطبيعي على طريق التعرف على الحق ، أفلا يذهب المذهب ذاته في حماية الصدع بكلمة الحق التي يوقن بها ، ابتغاء الهدف ذاته ؟!..

غير أن هذه الدرجة الثانية من درجات الجهاد ، تتاز بأن الشارع حصر حق القيادة فيه والإشراف عليه لولي أمر المسلمين ، فلا يجوز لأفراد الناس وفئاتهم أن يستقلوا بالنهوض بأمر هذا الجهاد وشؤونه ، بعيداً عن قيادة ولي الأمر وإشرافه . ولا أعلم خلافاً في هذا الحكم بين علماء المسلمين وأغتهم على اختلاف مذاهبهم واجتهاداتهم .

والحكمة من هذا الحصر أن الشارع عز وجل لو مكن أفراد الناس وفئاتهم من مجابهة كل من صدّ عن سبيل الله بالقتال وقوة السلاح ، إذن لتفجرت من ذلك فتنة ، بل سلسلة من الفتن لاتنتهي ، هذا فضلاً عن أن الطرف الآخر لا يــؤمن أن يلقى الــدع من حكـومـات وجيـوش

الإسلامية في تنبيهه إلى هذه المؤاخذة الإلهبة له ، تقتضي إقناعه ببطلان رأيه ، وهنا الإقناع لا يكون إلا بمجاراته في الطريق التي يسير عليها .. ألا ترى كيف أذن القرآن للمرتابين بإعجاز القرآن وأنه كلام الله ، أن يتحدوه ويسعوا سعيهم إلى تأليف مثله ؟ مع أن المسلم الموقن بأنه كلام الله ، لو فعل ذلك على وجه التحدي لعصى بدون شك . غير أن أدب الحوار مع الجاحدين ، يقتضي دائماً هذه الجاراة .. والجاراة لا تتم إلا في مناخ حرية التمبير عن الفكر والرأي ، أيا كان نوعه .

نظامية ، هذا إن لم يكن ذلك الطرف عبارة عن تلك الحكومات والدول ذاتها ؛ ولا بدّ عندئذ أن تدور الدائرة على المسلمين ، وتكون الغلبة الساحقة لأعدائهم الصادين عن سبيل الله عز وجل ، لعدم تكافؤ القوى ، ولغياب شرعية القتال المتثلة في قرار الدولة الإسلامية وإشرافها العملي والمباشر .

وأساس هذا الحكم ، ماهو معروف من أن الجهاد القتالي ، من أحكام السياسة الشرعية ، أو ما يسبيه بعضهم بأحكام الإمامة ، وإنما حصر الشارع حق رعاية هذه الأحكام والنظر بأمرها ، في ولي أمر المسلمين وحده لخطورتها ولدقة السبل التي ينبغي أن تتخذ في معالحتها .

ولعلَّ في الناس من يقول: فهب أن ولي أمر المسلمين تقاعس عن القيام بهذا الواجب الذي أناطه الله في عنقه ، أفليس على الناس وجماعات المسلمين أن ينهضوا بما تقاعس هو عنه ؟

والجواب أن هذا الأمر لا يجوز أن ينهض به إلا جماعة ذات شوكة ومنعة ، ولا منعة ولا شوكة إلا في حمى الدولة وداخل سلطانها ، وكل شوكة تبرز خارج حماها وسلطانها ، تدخل من مصطلحات الشريعة الإسلامية تحت اسم ( البغى ) .

وإنن ، فها تساهلت الدولة أو الحكومة الإسلامية عن النهوض بهذا الواجب فليس أمام عامة الناس وجماعات المسلمين إلا السبيل المذي سلكه رسول الله على إذ كان في مكة طوال ثلاثة عشر عاماً ، يوم لم تكن للمسلمين دولة ولا منعة أو شوكة داخل سلطان حكم .. والسبيل هو العَوْدُ إلى الدرجة الجهادية الأولى ، ألا وهي الصدع بكلمة الحق ، والصبر على كل ماقد يعانيه هؤلاء الدعاة في سبيلها .

هذا ، ولعلك قد تبينت السبب في أن هذه الدرجة الجهادية الثانية أضيق اتساعاً من الدرجة الأولى التي يستوي في النهوض بها الناس جيعاً ، وتستوي في شرعية القيام بها سائر الظروف والأحوال .

النية ، درجة ثالثة ، هي أضيق من الله ، من حيث الحداث التي تستوجبها ، ومن حيث إنها تتبع الطوارئ التي قد تفرض نفسها .

وتتثل هذه الدرجة في وجوب التصدي لكل من أراد أن يتربص بالنظام الإسلامي القائم(١) ويسعى - بشكل ما - إلى تقويضه ، أو أراد

<sup>(</sup>۱) يكفي ليكون النظام إسلامياً أن يكون انتاء الدولة ورئيسها إلى الإسلام ، بحيث لايظهر أي كفر بواح يتلبس به رئيس الدولة أو يتجلى بارزاً في نظامها . وإن كان مادون ذلك من المعاصي يجب أن يكون محل استنكار .

أن ينتقص شيئاً من أوطان المسلمين ، قـلَّ أو كثر ، أو أن يعتــدي على شيء من حقوقهم المادية أو المعنوية ،

فيجب على المسلمين ، تحت قيادة رئيسهم ، أن يهبّوا للوقوف في وجوه هؤلاء المتربصين ، وأن يقاتلوهم بكل ما يملكون من جهد وعدد وعدة .

فإن هم تقاعسوا عن أداء هذا الواجب باء الجميع بالوزر الكبير، سواء فيهم القادة وعامة الناس.

غير أن هذه الدرجة الشالثة تدخل هي الأخرى فيا ساه الفقهاء أحكام الإمامة والسياسة الشرعية . أي إن للحاكم . بعد أن يعلم أهمية هذا الواجب المنوط بعنقه ـ أن يبادر ويتحرك طبقاً لما تقتضيه موازين الحكة ، ولما قد تستوجبه أساليب الخداع . فإن الحرب خدعة كا قال رسول الله ماللة الماللة .

ومن ذيول هذه الدرجة وتوابعها تجهيز الجيوش وتحصين الحدود وحماية الثغور في سائر الظروف والأحوال . وتعدّ المرابطة وحدها ، ولو في حالات السلم ، من أعظم أنواع الجهاد ، كما قال رسول الله عليه من أعظم أنواع الجهاد ، كما قال رسول الله عليه الم

<sup>(</sup>۱) رواه الشيخان وأبو داود والترمذي من حديث جابر ، ورواه أحمد من حديث أنس ، ورواه ابن ماجه من حديث ابن عباس .

إذن ، فإن الجهاد الذي شرعه الله ، بكل أنواعه ، ليس فيه ما يصادم الحرية الخارجية التي أوضحنا حقيقتها وحدودها ، في الفصول السابقة ، بل هو في الحقيقة ليس أكثر من سياج لهذه الحرية ضد كل من يتربّص بها .

وبوسعك أن ترى تجسيد هذه الحقيقة ، في كيفية انتشار الإسلام في ربوع الأندلس يوم دخلها المسلمون فاتحين ، ثم بوسعك أن ترى كيف ذبّحت الحرية ، دون هوادة ، على أيدي أولئك الذين راحوا يلاحقون المسلمين هناك ، فيا بعد ويرغمونهم تحت سطوة القتل بأشنع الوسائل والأساب ، على التخلى عن عقائدهم التي يدينون ويقتنعون بها .

**☆ ☆ ☆** 

وبعـد ، فلعلنـــا قــد أتينــا بهــذا على أهم المشكـلات التي تتعلـق بالحرية ، ولعلنا تبيّنا موقف الإسلام منها ، وكيفية معالجته لها .

وأحسب أن التبصر بهذه الحلول الإسلامية ، يـزيـل من الـذهن تصور أي إشكال فيها .

غير أن ملاك ذلك كله إنما يتمثل في توفر اليقين التام بألوهية الله ، وعبودية الإنسان له ، وضرورة انصياع الإنسان لمقتضيات هذه العبودية وأحكامها .

#### الخاتمة

لعلك الآن قد أدركت كيف أن الحرية الفطرية التي متع الله بها الإنسان ، لا تنبو ولا تزدهر إلا في تربة العبودية الحقيقية لله . ومن ثم أدركت أنه لا يوجد أي تناف بين تلك الحرية وهذه العبودية ، بل بينها تمام التفاعل والانسجام .

ولا ريب أنك ، وقد أدركت هذا ، وقفت على السرّ الذي أحال أعراب البادية العربية إلى أبطال الحضارة الإسلامية وملا أفدتهم عزة ورؤوسهم شموخاً .

ولا ريب أنك لن تعجب ، كا عجب أناس في هذا العصر ، لمرأى ربعي بن عامر ( جندي في جيش سعد يوم القادسية ) وقد بعثه سعد رسولاً ، إلى رستم قائد الجيش الفارسي ، وكيف اقتحم سرادقه الذي كان يزدان بأبهى مظاهر الفخامة والترف ، فأفسد كل مامر عليه من الغارق الفاخرة التي كان يتوكأ عليها بزج رمحه ، ثم أبى إلا أن يجلس مع رستم على عرشه ، وقد أخذ ينظر إلى كل تلك الفخامة التي أحيط بها نظرة

سخرية وازدراء .. وإذا بتلك الأبهة المتألقة تشحب وتتضاءل في جنب سمو الاعتزاز بنسب العبودية لله عز وجل .

ولا شك أنك ستقف ، بعد هذا ، على السرّ الذي أحال سلالة أولئك الرجال الشاخين الأعزة بالأمس ، إلى مزق متناثرة من أشباه الرجال اليوم ، هانوا على أعدائهم بعد أن هانوا على أنفسهم ، فاستلبوا منهم الأرض التي ورّثهم الله إياها ، وجردوهم من الثروات التي متعهم الله بها ، ثم عثوا في أوطانهم فساداً كا يحبون .

إن السرّ يتلخص فيا يلي :

أما أولئك الأجداد السالفون ، فقد بوأتهم عبوديتهم لله عز وجل التي اصطبغوا بها يقيناً ووجداناً ، أسمى مراتب العزة والمجد . فكانت حال كل منهم تردد مع الشاعر قوله :

ومما زادني شرفاً وتيهما وكدت بأخصي أطأ الثريا دخوني تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا

وأما أخلافهم اللاحقون من بعد ، فقد نسوا أو تناسوا نسب عبوديتهم لله عز وجل ، فتسربت إلى مكانها من نفوسهم العبودية للمال والشهوات والأهواء والمناصب .. وسرعان ماتفتحت ، من ذلك ، في

حصوبهم المنيعة الثغرات ، فتسرب إليهم منها العدو آتياً من كل صوب ، وتخلّى الله عنهم بعد أن تخلّوا عنه ونسوا نسب مابينهم وبينه . فها هم أولاء وقد تجسّد في حياتهم مصداق كلام رسول الله عليه الحديث الصحيح :

« ستداعى عليكم الأمم ، كا تداعى الأكلة إلى قصعتها . قالوا : أمن قلة نحن يا رسول الله يومئذ ؟ قال : بل أنتم كثير ، ولكنكم غثاء كغثاء السيل . وسينزعن الله الرهبة منكم من قلوب أعدائكم وسيقذفن في قلوبكم الوهن . قالوا : ما الوهن يا رسول الله ؟ قال : حبّ الدنيا وكراهية الموت » .

فاللهم أعدنا إلى محراب عبوديتنا لك ، أذلاً عساغرين ، حتى نستعيد حريتنا ومكانتنا في التاريخ ، أعزّة غالبين .

### كلمة للناشي

#### هذا هو الإسلام:

دينُ الواقع ، والفطرة ، والمستقبل ، والتجدد ، والمدعوة ، والحدوار ، والوسطية ، والعلم ، والحياة : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا للهِ وَللرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِا يُحْيِيكُم ﴾ .

ورسالته هي الرسالة الخاتمة ، التي انقطع بعدها وحي الساء ، تاركاً للإنسان أن يستخدم ما وهب الله من وسائل المعرف لتحصيل (العلم) ، والتصرف بمقتضاه : ﴿ وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكُ بِهِ عَلَمْ ، إِنَّ السِمَ والبصر والفؤاد ، كلُّ أُولُكُ كَانَ عنه مسؤولاً ﴾ .

والخطاب القرآني جاء للناس كافة ، محطاً حواجز المكان والزمان ، متيحاً لكل جيل من الأجيال ؛ أن يفهم منه بحسب نمو معارفه وطاقته العلمية ، طبق منهج علمي سديد ما يمكن أن يضيفه إلى فهم الأجيال السابقة ، فتتسع للفاهم وتنمو الأفكار وتتطور في رحاب القرآن الخالد ، ملبية حاجات البشر التجددة ، وهذا هو سرّ إعجازه : « لا تنقضى عجائبه ، ولا يَخْلَق من كثرة الردّ »

ولئن كان للأفكار حياة ، تنتقل بها عبر مراحل من الولادة والشباب إلى الشيخوخة والهرم ، فإن من الواجب أن نسارع إلى دفن أفكارنا الميتة ، قبل أن تتفسخ فينا وتؤذينا بنتنها . وأن نبادر إلى استيلاد الأجنة من الأفكار ، فالثقافة التي لا تتجدد تدنبل وقوت ... وكم في القرآن الكريم من أجنة لم تر النور بعد : في سنريم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبيّن لهم أنه الحق كه .

#### سلسلة مفتوحة

وما نطمح إليه \_ في هذه السلسلة \_ أن نتكن من عرض صور مشرقة لهذا الإسلام ( الواعد ) ، الذي نرى الإنسانية تتأهب لاستقباله ، والإصغاء لخطابه ، بعد أن عانت من تجاربها \_ التي أعرضت فيها عن ذكر الله \_ الفشل والخيبة : 
هو ومن أعْرَضَ عن ذكري فإنَّ له معيشة ضَنْكًا وبَعْشُرَهُ يَوْمَ القيامة أعمى كه .

إننا ، ونحن نضطلع بعب، هذه السلسلة ، مزمعين نقلها بعد العربية إلى لغات أخرى ، تعمياً لفائدتها ، وكسراً للحواجز الوهمية بين البشر ، لندعمو أصحاب الأقلام المؤمنة الواعية إلى الإسهام فيها ، فهى منبر للجميع .

وربما وجد القارئ تعارضاً بين هده الأفكار أو تقصيراً عن المؤمّل في بعضها ، فلا ضير في ذلك ، فإنما تصقل الأفكار ، ويتوضح الحق باختلاف الآراء ، والحوار فيا بينها : ﴿ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذُهَبُ جَفَاءً ، وأَمّا ما يَنْفَعُ الناسَ فيكثُ في الأرْضِ ﴾ .

# الفهرس

| الصفحة     | الموضوع                                       |
|------------|-----------------------------------------------|
| γ          | مقدمة                                         |
| 11         | عبودية الإنسان لله : أهي حقيقة أم خيال ديني ؟ |
| 71         | حرية الإنسان : أهي وهم زائف أم حقيقة ثابتة ؟  |
| ٤٣         | مصير الحرية الإنسانية تحت سلطان القضاء الإلهي |
| ٥٩         | كيف يمارس الإنسان حريته في ظل عبوديته لله ؟   |
| <b>Y</b> 1 | مشكلات الحرية وموقف الإسلام منها              |
| ٨٠         | ١ _ حرية إبداء الرأي                          |
| ٨١         | ٢ ـ هل للمرتد أن يتمتع بالحرية ؟              |
| ٨٥         | ٣ ـ حرية الأحزاب والمنظمات                    |
| 17         | ٤ ـ هل الشوري ملزمة للحاكم ؟                  |
| 1.4        | ٥ - والجهاد، كيف تنسجم أحكامه مع الحرية ؟     |
| 111        | الحاقة                                        |
| ١٢٣        | كلمة للناشر                                   |
| 140        | الفهرس                                        |
| 144        | كتب للؤلف                                     |

# كتب للمؤلف

## من منشورات دار الفكر

- ـ الإسلام ملاذ كل المجتمعات الإنسانية
- السلفية مرحلة زمنية مباركة لامذهب إسلامي
- ـ كبرى اليقينيات الكونية ( وجود الخالق ووظيفة المخلوق )
  - محاضرات في الفقه المقارن
    - ـ مموزين (ترجمة)
  - \_ منهج الحضارة الإنسانية في القرآن
  - \_ منهج الحضارة الإنسانية في القرآن ( بالفرنسية )
    - ـ نقض أوهام المادية الجدلية
      - ۔ هذه مشکلاتهم
      - ـ مدخل إلى فهم الجذور
    - ـ حرية الإنسان في ظل عبوديته لله
  - ـ فقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدة

- ماهو الحجم الحقيقي للحرية التي يتمتع بها الإنسان أمام واقع عبوديته لله ؟ وما حقيقة العبودية ؟
  - ـ وما هو مصير الإرادة الإنسانية في جب إرادة الله ؟
  - وأنى للإنسان أن يارس حريته ، وهو مصفد بأغلال القضاء والقدر ؟!
    - \_ وما موقف الإسلام من حرية التعبير ؟
    - ـ وأين هي الحرية الشخصية أمام وجوب قتل المرتد ؟
  - ـ وهمل تتسع الحرية في ظل الإسلام لتعدد الفئات والأحزاب وللعارضة ؟
    - ـ ونظام الشوري نفسه ، أهو ملزم للحاكم ؟

تساؤلات خطرة ، بعضها يتصل بالعقيدة ، وبعضها يتصل بالسلوك ، هي اليوم مثار لجدل كبير ، تعددت وتفاوتت فيه الآراء والمذاهب ومواقف الناس ، بين مؤمن مطمئن ، وملحد قلق ، ومرتاب حائر ، طبقاً لما يتبناه كلٌّ من الآراء ، ويتكون لديه من الأفكار .

أفلا يجدر بالإنسان أن يعكف على هذه التساؤلات ويعمل فيها الفكو والنظر حتى يصل إلى القناعة التي تطمئن إليها نفسه ، ويتكون لديه التصور الواضح عن الكون والحياة والحالق ، وينعكس ذلك كله على سلوكمه وتصرفاته ؟!

هذا ما يحاول المؤلف أن يقدمه في هذه الحلقة .

